رسائل نادرة

# رسالةفيإثبات الاستواء والفوقية

وتنزيه الباري جل وعلا عن الحصر والتمثيل والكيفية

تأليف الشيخ العالم القدوة عماد الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي

> المعروف بابن شيخ الحزاميين المتوفي ٧١١هـ

تحقيق وتعليق عدنان بن حمود أبو زيد

الناشر

مكتبة الثقافة الدينية

## رسائل نادرة

## رسالة فى إثبات الاستواء والفوقية وتنزيه البارى جل وعلا عن الحصر والتمثيل والكيفية

تأليف الشيخ العالم القدوة عماد الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطى

> المعروف بابن شيخ الحزاميين المتوفى ٧١١هـ

تحقیق وتعلیق عدنان بن حمود أبو زید

الناشر مكتبة الثفيافة الديينية

#### جميع الحقوق محفوظة للناشر الطبعة الأولي 1870 هـ. 2005 م



٢٦ه شارع بورسعيد / القاهرة ت : ٢٢٦٢٠٠ه ـ ١١٤٨٦٩ه فاكس : ٢٣٢٢٧٠ه

صب ٢١ توزيع الظاهر - القاهرة

E-mail: alsakafa-alDinaya@hotmail.com

| Y E/V.9E        | رقم الايداع               |
|-----------------|---------------------------|
| 977-341 - 136-2 | الترقيم الدولي<br>I.S.B.N |

## بسم الله الرحمن الرحيم

إنّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومـــن سيئات أعمالنا، من يَهدِه اللهُ فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أنّ لا إلـــه إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

وبعد: فإن كتاب الشيخ القدوة العارف عماد الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي المعروف بابن شبيخ الحزاميين الموسوم بــ "رسالة في إثبات الاستواء والفوقية "هو كتاب حيد في العقيدة الإسلامية الصحيحة، وقد سار فيه المؤلف علسي منهج السلف الصالح في مسألة الاستواء، والفوقية مؤكدًا لقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَسي الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ (طـه:٥)، وقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطّيبُ وَالْعَمَلُ الصّللِحُ يَرفَعُهُ ﴾ (فاطر:من الآية ١٠). ﴿أَأُونِتُمْ مَنْ فِي السّمَاء أَنْ يَخسفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي يَرفَعُهُ ﴾ (فاطر:من الآية ١٠). ﴿المُورِي السّماء أَنْ يَخسفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴾ (الملك: ١٦). والأصل في ذلك كله قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَــــــيْءٌ وَهُــو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (الشورى: من الآية ١١)، أي ننفي عن صفات الباري حــل وعــلا السّميعُ الْبَصِيرُ ﴾ (الشورى: من الآية ١١)، أي ننفي عن صفات الباري حــل وعــلا التمثيل على وحه الإجمال، ونثبتها على سبيل التفصيل، وذلك هو منهج الرسل الــذي نطق به الكتاب العزيز الذي لا يأتبه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. وقــند قــام بتحقيقه، وتخريج أحاديثه الأخ العزيز تلميذنا الشيخ عدنان بن مود أبو زيد؛ فحزاه الله تعالى خيرًا.

حرره راجي عفو ربه الشيخ صبحي بن حاسم البدري السامرائي بغداد ١ / رجب / ١٤٢٤هـ

# بسم الله الرحمن الرحيم مُعتَكُمْتَمَا

إنَّ الحمد لله نحمَدُه ونستعنُه ونستغفرُه ، ونعوذُ بالله من شرور أنفِسنا ، ومَسَن سيئات أعمالنا ، من يَهدِه اللهُ فلا مضل له ، ومن يُضلل فلا هادي له .

وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . ﴿ وَأَشْهِدَ أَنْ عُمْداً عَبِدُهُ ورسوله . ﴿ وَأَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (آل عمران: ٢٠١) .

﴿ إِنَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّا مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَدَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ (النساء: ١) .

﴿ إِنَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ (الأحرزاب: ٧٠ -

أما بعد: نحن هنا أمام كتاب صغير الحجم عظيم القدر كثسير النفع، فمسن يطالعه نظرة درس وفهم يدرك بلا شك ما فيه من علم نافع بأسلوب ماتع بالرغم مسن لطافة حجمه ناقش فيه مصنفه مسألة مهمة، وحطيرة في مبحث مسهم من مباحث العقيدة الإسلامية طال فيها الجدل والنقاش قديماً وحديثاً، وهي مسألة الأسمساء والصفات، التي نطقت بما الأدلة الصريحة الصحيحة من الكتاب والسنة.

فإن هذا المبحث يعد من أجل وأعظم ما تُكلم فيه من أصول الديسن، وقد تخبطت فيه أقوال المتأخرين من المتكلمين، والفلاسفة؛ ففريق قال بالنفي المطلق، وأخر أقر بالأسماء، والصفات لكنه استثنى قسم منها، وتأولها، وصرفها عن مدلولاتها الظاهرة؛ فعطلوا صفات الباري عز وجل من حيست لا يعلمون. راموا التتريه بحسب ظنهم، أولو ألهم أتبعوا وما ابتدعوا لكفسوا، وهُدوا إلى السراط المستقيم.

### ومذهب السلف في هذه المسألة<sup>(١)</sup>

((هو الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله وناطقُ السنة من الأسماء والصفات من غير زيادة عليها ، ولا نقصان منها ، ولا تجاوز لها ، ولا تأويل لها بما يُخالف ظاهرها ، وقد انقضى عصر الصحابة والتابعين من السلف والأمة على التسليم المطلق بما حاء في الكتاب والسنة عن الذات الإلهية وصفاها ، ولم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال . بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة ، كلمتهم واحدة من أولهم إلى أخرهم ، لم يشومها تأويلاً ، ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلاً .

وهم يعتقدون أن أسماء الله تعالى وصفاته توقِفية ، ولا يجوز إطلاق شيء منها على الله في الإثبات أو النفي إلا بإذن الشرع، فلا يثبتون له سبحانه من الأسماء والصفات إلا ما أثبته هو لنفسه ، أو أثبته له رسوله في ، ولا ينفون عنه كذلك من الأسماء والصفات إلا ما نفاه هو عن نفسه ، أو ما نفاه عنه رسول الله في ، وأن كل ملا ثبت لهما من الأسماء والصفات لا يماثلُ شيئاً من خلقه ، ولا يماثله شيء، بل كسل من شبت له من صفات الكمال التي وردت في النصوص الصريحة ، فهو عنص به لا يشركه

<sup>(</sup>١) أنظر مقدمة شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ١/ ١٨- ١٩.

فيه أحد من خلقه ، وإذا كان هناك من النصوص الأسماء ما يطلق على صفات الله كمل يطلق على صفات خلقه ، فإن هذا ليس إلا محض اشتراك في الاسم ، فلا يُلسزم مسن اتفاقهما في حقيقة الصفة ؛ فإذا كانت ذاته سبحانه لا تمسائل الذوات ، فكذلك صفاته لا تماثل الصفات ، لأنه سبحانه لا تضرب له الأمثال بخلقه لا في بذاته ، ولا في صفاته .

ولم يقل أحد منهم: إن آيات الصفات لا يُعلم معناها إلا الله، بدليك ألهم كانوا يثبتون لله ما تضمنته من صفات، ولو كان معنى الآيات والأحاديث غير مفهوم لهم البتة، لما صح منهم الإثبات، إذ كيف يثبتون شيئاً لا يُعقل معناه، غاية الأمر ألهم لم يكونوا يبحثون وراء هذه الظواهر عن كُنْهِ هذه الصفات، أو عن كيفية قيامها بذاته تعالى، لأن معرفة ذلك فوق مستوى العقل البشري، وهو من الغيب الذي استأثر الله بعلمه، فهو سبحانه أحل من أن يُدرك كُنه ذاته وصفاته، أو يحاط ها علماً: ﴿ لَيْسَسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (الشورى: من الآية ١١).

و هذا يعلم أن السلف الصالح كانوا أكثرَ فطنةً، وأحد ذكاءً مــــن أصحـــاب الفِرَق، لأهم عرفوا أنه لا سبيل إلى إدراك كُنْهِ الصفايت بالعقل، لأنه من شؤون الغيـــب اليي لا تدخل في نطاق قدرته ))، انتهى .

وقد بين المؤلف \_ رحمه الله تعالى \_ في هذا الكتاب منهج السَّلف الصالح ومعتقدهم في هذه المسألة، من إثبات الاستواء والعلو لله، وغيرها من الصفال السفي نطقت بما النصوص؛ فإن القول الفصل فيها هو الرجوع إلى المنبع الأصلي والأساسي للعقيدة الإسلامية المتمثل بالقرآن والسنة، مع عدم الغفلة عن الاعتماد على فهم السلف لهما لأن فهمهم هو امتداد لنور مشكاة النبوة، وإجماعهم حجة، ومتابعتهم نور، وإيمان، وبحانبتهم ذل، وحذلان، ألم تسمع قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْلِهِ مَا تَبَيَّنَ لَوُلِهِ مَا تَوَلَى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاعَتْ مَصِيراً ﴾ لله اللهذي ويَتَبع غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاعَتْ مَصِيراً ﴾

(النساء: ١١٥). ) ، وقوله أيضًا: ﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوُا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (البقرة:١٣٧) .

فإننا لا بحد هذه الأقوال المنحرفة في عهد الصحابة \_ رضي الله عنسهم \_ ولا عند من أخذ عنهم؛ بل نراها بدأت تظهر بعد دخول الأمم الأخرى في الإسلام بسبب تأثيرات فلسفة اليونان، وهَرْطُقة الهند والحاد المحوس الذي دسته الفرق الضالمة من المجهمية، والباطنية، وغيرها، وأضف إلى ذلك ما قام به البعض من ترجمة المحتسب الفلسفية التي عاثب بعقول كثير من الذين لم تكن لهم دراية وقدم راسخة في علم المكتاب والسنة ؛ فألقت في قلوبهم شبها وضلالات وأثارت في نفوسهم الوسساوس، والشكوك ؛ فأخذوا يستدلون على وجود الحالق، ووجوب توحيده واثبات صفاته بالاعتماد على هذه الأساليب الدخيلة، وحادوا عن طريقة السلف. حيث اصبح قائلهم يقول: طريقة السلف أعلم ، وطريقة الحلف أسلم ؛ فيا سبحان الله ﴿ أَتَسْتَبُلُونَ اللَّهِ يَوْنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وذكر الدارمي ((): ((إن رحلاً جاء إلى الإمام مالك، فقال: يا أبا عبد الله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (طه: ٥)، كيف استوى إلى قال مالكًا مالكًا وحد شيء كوجده من مقالته، فعلته الرحضاء بيعني العرق وأطرق، وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه، قال: ثم سري عن مالك، فقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير معهول، والإيمان به واحب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالاً، ثم أمر به فأخرج)).

وقال الإمام الموفق ابن قدامة: (( ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفـــات الله تعالى وإيمانه التي وصف بما نفسه في كتابه، وتتريله أو على لسان رسوله من غير زيـــادة

<sup>(</sup>۱) الرد على الجهمية: (ص ٥٦).

عليها، ولا نقص منها، ولا تحاوز لها، ولا تفسير لها، ولا تأويل بما يخالف ظاهرها، ولا تشبيه بصفات المحلوقين، ولا سمات المحدثين، بل أمروها كما جاءت، وردوا علمها إلى قائلها، ومعناها إلى المتكلم هما))(١).

ونلاحظ هنا في هذا الكتاب أن المصنف قد اعتمد أسلوباً مبتكراً في رد شُسبه المنحرفين من المعطلة والمتأوليين، فبعد أن ساق الأدلة من الكتاب والسنة والآثار السيق تدحض مقالة المعترضين يعضد ذلك بمباحث نظرية وقواعد كلامية، فهو يناقش المسألة بنفس طريقة المخالفين من خلال استخدام أسلوب المناظرة العقلية المنطقية مبيًّناً بطلان دعواهم بنفس أساليبهم، ثم اتبع ذلك كله مناقشة علمية ذكية جداً تدل على فطنته، وذكائه وسيلان ذهنه، حيث أنه ناقش المسألة من خلال مباحث علم الهيئسة، وأخسذ يستطرد في رده بأسلوب ينم عن معرفة وفهم واسع.

إن من يطالع كتابه هذا الصغير الحجم العظيم النفع يدرك بلا شك فضل هذا العالم الجليل، الذي أبان لنا بعقيدته السّلفية هذه اقتفاءه للآثسار السّلف الصالح في الاعتقاد، وهو مما تنبه إليه بعد أن نضحت ملكته، وتأهل للنظر، والاجتهاد فما كسان منه إلا أن يصرح بما ينطق به القرآن والسنة معتمداً علي فهم السّلف لهما، رغسم ما نشأ عليه من منهج اعتقادي يعتمد طريق التأويل في مسائل مهمة من الإيمسان، بدافع التريه! فوقعوا في المحذور من صرف الألفاظ الصحيحة عن مدلولاتما الصريحة، فعطلوا بعض صفات الباري عز وجل من حيث لا يعلمون!

<sup>(</sup>۱) رسالة التتريه (ص ۱۵).

#### وصف النسخة المعتمدة :

ويقع الكتاب ضمن مجموع مكون من أربعة كتب ، يحتل كتابنا فيـــه موقــع الصدارة ، ويقع في ( ١٣) ورقة بخط دقيق مضبوط ضبط قلم ، ومسطرة كل ورقه فيــه (٢١) سطراً .

### عملي في الكتاب :

كتابنا هذا طبع قديماً ضمن مجموع الرسائل المنيرية (١)، بالاعتماد على نســـخة وجدت في رواق الشاميين بالأزهر، إلا أنه وقع فيها نقص (٢)؛ فظفـــرت ولله الحمـــد بنسحة كاملة ، وقَدْر ما سقط من الكتاب ورقتان ونصف من المحطوطة.

<sup>(</sup>۱) ونسب فيها للشيخ الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمــــين، وطبعـــة المنيرية نسبته كذلك، ولكن الذي ترجح عندي ـــ والله أعلم ـــ أن الكتاب هو للشيخ عماد الدين الواسطي المعروف بابن شيخ الحزاميين، وذلك للأسباب الآتية:

الأول: إن الأسلوب الذي استخدمه المصنف الذي يعتمد أسلوب الرد العقلي الكلامي وباستخدام مباحث علم الهيئة يشعر بأن المؤلف هو أبن شيخ الحزاميين، وكذلك الكلام في مسألة الحسرف في القرآن الكريم، وأنه يستخدم طريقة الحنابلة في الرد.

الثاني: نقل المصنف عن الإمام عبد الغني المقدسي من عقيدته ، يحسم لك الأمر، لأن عبد الغني مات سنة (٦٠٠)، والحويني الأب مات سنة (٤٣٨)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) إدارة الطباعة المنيرية ط ١/ ٣٤٣ هـ..

<sup>(</sup>۲) قال طابع الكتاب: (( هنا سقط في الأصل لم نهتد إليه من نسخ أحرى فمن عثر على نسيحة أحرى فيها النقص فليثبته )).

ويتلخص عملي في الكتاب بما يلي 😁

- الكتاب ، ثم قابلته بالأصل .
- ٢. قابلت الأصل بالمطبوع ، لكونه طبع على نسخة مُغايرة ، رغم كوتما ناقصة ؟
   فاعتبرتما نسخة ثانية (١) .
  - ٣. قدمت للكتاب مقدمة تناسب موضوعة، وترجمة للمصنف ترجمة لطيفة.
- قمت بتخريج ما في الكتاب من أحاديث وآثار بعزوها إلى مظالها من كتب السنة المطهرة ، وعلقت عليها بما تقتضيه الصناعة الحديثية .

ت ثم طبع ضمن كتاب أربح البضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة، من جمع الشيح على بن سليمان آل يوسف البغدادي، وهو من تلاميذ العلامة أبي الثناء محمود شكري الآلوسي، وطبعة على نفقة الشيخ قاسم بن علي آل ثاني، ونسب إلى مؤلفه على الصواب = = عماد الدين أحمد بسن إبراهيم ، المعروف بابن شيخ الحزاميين ، وقع فيه أيضاً نقص قبل أخره، وهو القسم الذي رد فيمه المصنف الشبه من خلال مباحث علم الهيئة! وكذلك نشره المكتب الإسلامي بتحقيق زهين الشاويش، وسمي خطاء " بالنصيحة في صفات رب العالمين " ونسبه كذلك لابن شيخ الحزاميين . (۱) وقابلت الجزء الذي نقص من نسخة الأزهر ، بالمعلمو عضمن كتاب " أربح البضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة"، وقابلت القسم الذي رد فيه المصنف من خلال ماحث علم الهيئة بطبعة المكتب الإسلامي لأنه سقط من طبعة "أربح البضاعة".

جاء في "الدرر الكامنة" (١٠٣/١): أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن عماد الدين ابن الشيخ أبي إسحاق شيخ الجزامية الواسطي، ثم الدمشقي الصوفي، ولد سننة (٦٥٧)، وتفقه على مذهب الشافعي، وتعبد وانقطع، وكان يرتزق من النسخ، وإخطه حسن جدا، وله اختصار دلائل النبوة، وتسلك به جماعة، وكان يحط على الاتحادية.

قال صاحب الشذرات (٢٤/٣): ولد في حادي أو ثاني عشر ذي الحجة سنة سبع وخمسين وستمائة بشرقي واسط، وكان أبوه شيخ الطائفة الأحمدية، ونشأ الشيخ عماد الدين بينهم، والهمه الله تعالى من صغره طلب الحق، ومحبته، والنفور عن البسلاع وأهلها، فاجتمع بالفقهاء بواسط كالشيخ عز الدين الفاروثي، وغيره، وقرأ شيئا مسن الفقه على مذهب الشافعي، ثم دخل بغداد وصحب بما طوائف من الفقسهاء، وحج، واجتمع بجماعة منهم، وأقام بالقاهرة مدة ببعض جوانبها، وخالط طوائف الفقراء، ولم يسكن قلبه إلى شيء من الطرائق المحدثة أقدم دمشق فرأى الشيخ تقسي الديسن بسن تيمية (۱)، وصاحبه فدله على مطالعة السيرة النبوية؛ فأقبل على سيرة ابن إسحق تلخيص ابن هشسام؛ لخصها واختصرها، وأقبل على مطالعة كتب الحديث، والنمنة، والآثار،

<sup>(</sup>۱) كان بينه، وبين شيخ الإسلام ابن تيمية مودة، ومراسلات ، وأثنى شيخ الإسلام عليه كشيرًا، وسماه: حنيد وقته. وقال هو في حق شيخ الإسلام كلامًا أوصى به أصحاب الشيخ، فقال في حسق الشيخ بعد ثناء طويل جميل ما لفظه: ((فوالله، ثم والله، ثم والله لم ير تحت أديم السماء مثل شيخكم ابن تيمية علما، وعملا، وحالا، وحلقا، واتباعا وكرما، وحلما، وقياما، في حق الله عند انتسسهاك حرماته أصدق الناس عقدًا، وأصحهم علمًا، وعزمًا، وأنفذهم، وأعلاهم في انتصار الحق، وقيامه همة، وأسخاهم كفًا، وأكملهم اتباعا لنبيه محمد، ما رأينا في عصرنا هذا مسن تسستحلى النسوة المحمدية، وسننها من أقواله، وأفعاله؛ إلا هذا الرحل يشهد القلب الصحيح إن هذا هسو الاتبساع حقيقة)). شذرات الذهب (٨٣/٣).

وتخلى من جميع طرائقه، وأذواقه، وشلوكه، واقتفى أثر الرسول، وهديسه، وصرائقسه، المأثورة عنه في كتب السنن، والآثار، واعتنى بأمر السنة أصولا، وفروعا، وتبوع في الرد على طوائف المبتدعة الذين خالطهم، وعرفهم من الاتحادية، وغيرهم وبسين عوراتمسم وكشف أستارهم، وانتقل إلى مذهب الإمام أحمد.

#### مصنفاته:

كان ((رحمه الله تعالى)) ذا أسلوب لطيف عذب، ومدار تصانيفه تدور حسول الزهد، والسلوك الصحيح النابع من الإتباع لسيرة حير المرسلين ، وإليك بعض مسا وقفت عليه:

- اختصر دلائل النبوة<sup>(۱)</sup>.
- ٢. اختصر السيرة النبوية، تلخيص ابن هشام (٢).
  - ٣. باشورة النصوص بمتك أستار الفصوص (٢).
- البلغة، مختصر كتاب الكافي في فقه الحنابلة<sup>(٤)</sup>.
  - ه. التذكرة والاعتبار والانتصار للأحيار (°).
- ٦. رسالة الاستواء والفوقية، كتابنا هذا، وهو بين يديك.

<sup>(1)</sup> الدر الكامنة (١٠٣/١).

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب (٢٤/١).

<sup>(</sup>٢) الفصوص لابن عربي، وقد أجاد فيها؛ فهو أعرف الناس بأباطيل هؤلاء؛ لكونه نشأ بينهم، ثم ألهمه الله تعالى طريق النجاة، وعندي نسخة منه، وهي في طريقها إلى النشر إن شاء عز وحل.

<sup>(1)</sup> شذرات الذهب (٢٤/١)، كشف الظنون (١/٢٥٥).

<sup>(°)</sup> طبع بتحقيق إبراهيم الحازمي، طبع في دار الشريف، الرياض.

- ٧. شرح منازل السائرين (١).
- مدخل الفقه واللسان<sup>(۲)</sup>.

#### وفاته:

توفي<sup>(۲)</sup> ((رحمه الله تعالى)) في شهر ربيع الآخر سنة (۷۱۱) عن أربع وخمسيين سنة بالمارستان الصغير بدمشق، وصُلمي عليه من الغد بالجامع، ودفن بسفح قاســــيون، قبالة زاوية السيوفي.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون (١٦٤٣/٢)، وطبع في دار البشائر أخيراً.

<sup>(</sup>٢) لقد كان ((رحمه الله تعالى)) من العلماء العاملين والأخيار المعروفين، أنظر ترجمته عنه: ابسن حجر في الدرر الكامنة (١٠٣/١)، وصاحب الشذرات (٢٤/١)، والذيل على طبقسات الخنابلسة (٢٩٦/٢)، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد (٧٣/١).

### شكروتقدير

لا يسعني إلا أن أتقدم بشكري وتقديري لشيخنا الفاصل السيد صبحي السامرائي، الذي لم يدخر وسعًا في نشر السنة النبوية، وتدريسها، والذب عنها، وتوجيه الباحثين من طلبة العلم، وتوجيهم ونصحهم وإرشادهم، وإمدادهم بالمسادر سواء المطبوع منها أو المخطوط من مكتبته العامرة في زمن أصبح فيه المسلم المتبع لكتاب والسنة غريبًا حدمة منه للدين الحنيف، فجزاه الله تعالى بخير ما يجزي به عبده الصالحين.

ولا يفوتني أن أشكر أخي العزيز الكتبي الفاضل أحمد النعيمي الذي سلعدني في نشر هذا الكتاب، جزاه الله تعالى عني خير الجزاء.

هذا، وارجوا من الله العلي العظيم أن يجعل عملي هذا خالصاً له تعالى، وما كان فيه من صواب، فهو من توفيق الرجمن، وما كان من خطأ فمني ومن الشملطان، وأنا راجع عنه عند التبيان، وأن يجعله في ميزان أعمالي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سليم، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

وکتبه عدنان بن تحمود أبو نرید بغداد دار السلام ۲۱/جمادی الآخر/۱٤۲۶هـ

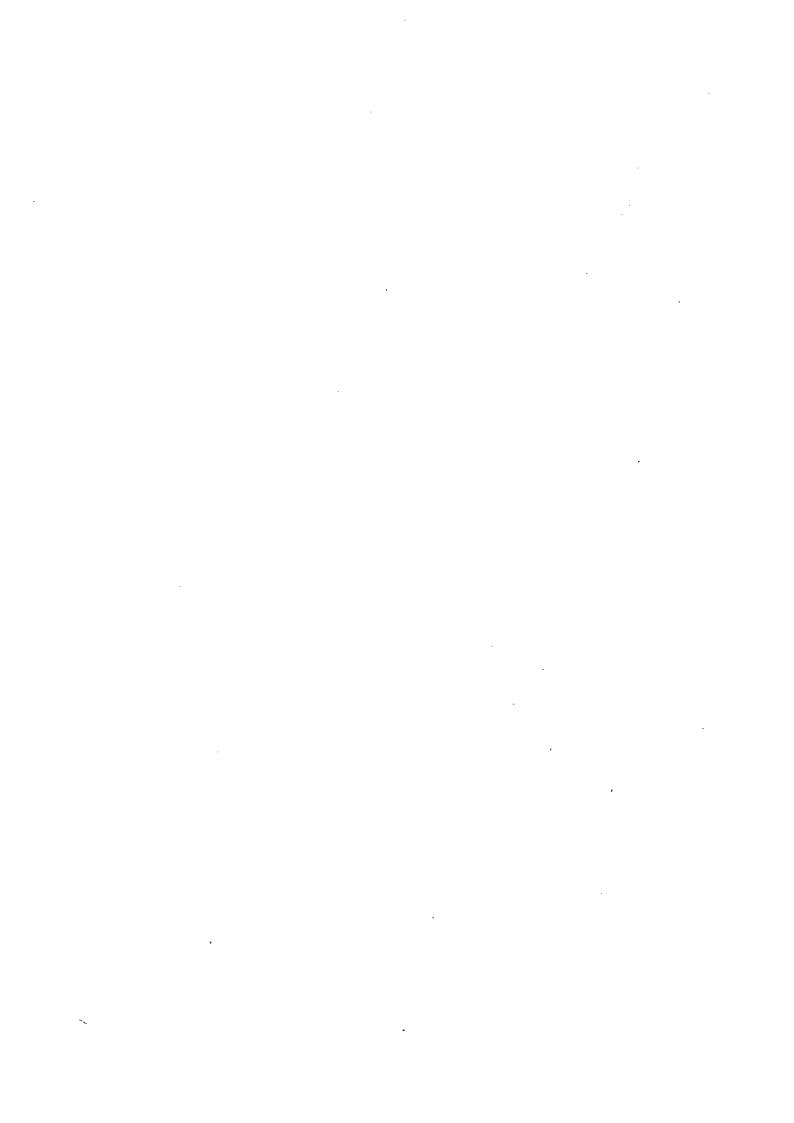

÷ .

الفوفيه وشرم البار برجل علائ المحدد النمنيا والكيفية الليف الشيخ الام الدم العلام الشيخ الام المح العلام المحالمة عبدالعدن " يوسف لمجوس شافخة" -

.

.

-

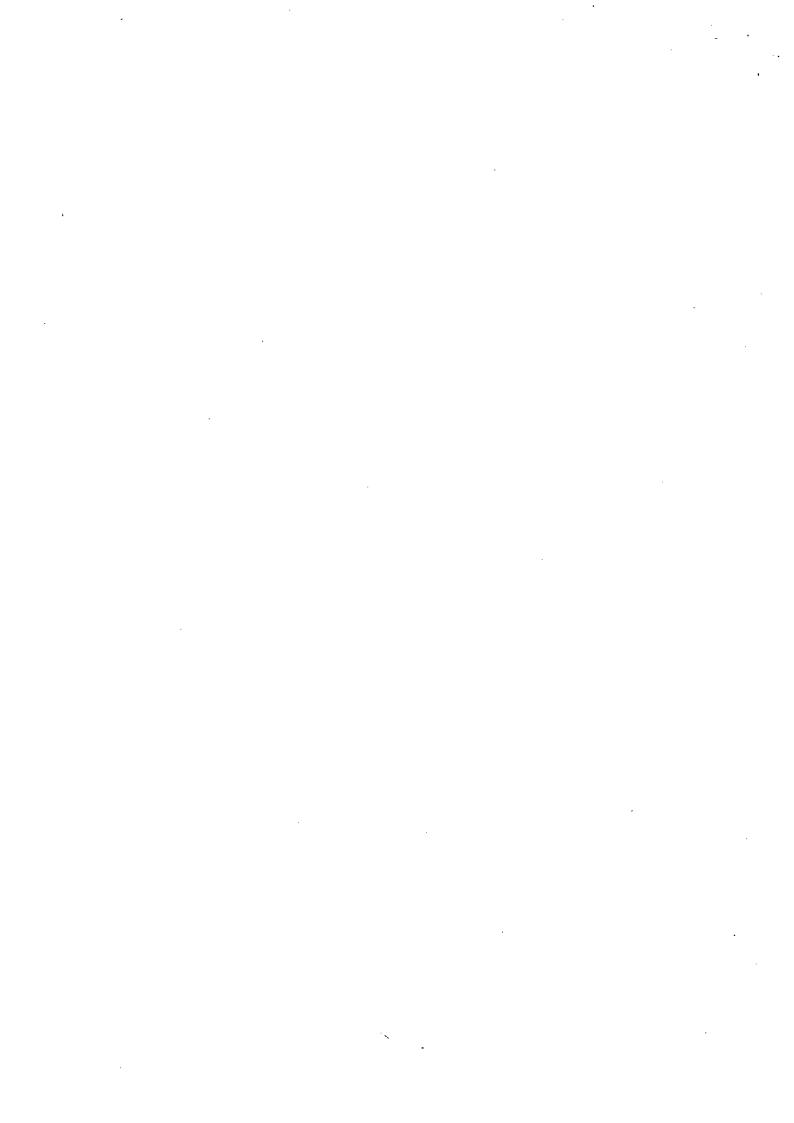

ويُتكِلُولِنِينَ • والبِدِينَ والعِبْسُتِينَ • والعشِيدَ رَةً و السلطان و والعظمة والإشتان ويُرِينُ كَتَنْكُ ويُؤْرِنُكُ سنوى عطعهم أحان وطعت والايخ عليه مهرة عله بهم عيف و وعن بهم نافل و وغوق دار وصفات لابشبه شخامن علوقاة مولا بمثل ينشخ مزج إرسميدا وصفات لايعة علاد وعظمه و لا تخبيل كيعنينها لقنون ووالمزهافي لدنيا العيينا وبايؤم أبحقايقها ونبوتهاه وانضاف نرستقت بهاء وشغ عنهاتا ويا سُنَا وَمُعْلِينًا وَهُ فَعِيلًا لَجَامِدِينَ وَ وَمُثِيلًا للشَّهِ بِينَ تبارشانف لحسن الكالفين و فيهسنا الرسنومن وكاه نقيده وللانضلى ونشجده لمزفقسليجبادة لحاله ليستله حن الصفات فاغا يعبد عيرا فله والميس مبيودة وتلت بالدفكفراء لاغفرام ومشهدان لاالد كاالله وحنه لإشريك له وأناعيناعيده ووسوله اصطفاء رسالته و وختاره لبريته ه وانزل عليه كتابه المبين حنى لايافيه لياعناص بين يدييه والاس خليشه تتزيلي مرمكير حيده مسؤلتة عليه وعلى للدو عجاجيه كرم ولاد فسوعيه وأعسيه فيسأن فيجية تتبانىء وسشاعه علانعدق واصعا وياخلان وأوننشانقين كأمناعيتهم فأانته ونعيعتهم فأصغات عمريه فأنافر الايكل فانسق يجب لامقيه مايحبه

الله الرح الحب ويالاقا الحديثة الذيكان ولامكان ولاانس ولاجان ، والإطان ولاجبون والمنفرة بوحدانيته وفيقدم ازليته والدائم ئ فرد نیشه وی تدس صداخیته منیس نهسی لاوزیر س ولاشب مددولانقيره المفتدد المظلق وانتصوره المتص باستياء والقديره بيركمتك شخا وعواسيع بصيره بدريفنة والعلاء ونغدوانشناء والمفووالاستوع لاعُصمُ الإنجيبام و ولا تصوره لاوعام و ولائمله حودث ولاالاجهام ، ولاتحيظ، العقول ولاالافهام به كانساء احسنيه والشرف الاتم كاستياه والعواسة لايبيد ولايمني ونصفه عاوصف رشت عهس اصفات نتي تَوجب عَظت وقدسه • كالنياه في كابه • وبيت • • يسويدعمني للمعلبه وسلم فيخصاء وتؤمل السفه لله لانه لاموحي غيوم سعيع الصير تعييرة المشادية ريد. ريدر رييم و سال متعوض تفقيره الصيفينييرة فربب بجيب ومنكارت فامرياه فعارما ويوبنين ويرصنا ويفضف ويجب ويبغض وكبكرة ويضحنن ومؤلس وينهى ذوانوجه انكريهه وانسميع اسميع والبطائيصيوة

. . .

وبنه عالاهوالي الفيوم العالم سعب وكارستا فالم بروج الله عن وصلت المدهدة اليهالدول بعللها الانكار وافقالي بم ويما المناوي والمناوي المناوي والمناوي والمناوي

يعنه المزكز والتصف لاشتل ح أيضا وقالنسع المبير كالالتضفالا يلي فرق النسف لاشتار ولنظ الاسعابيه عبادعت ما يتحيل للناظرة كذلك كود المناضيطة بكرة الازمن الشنه كاظ الغران على ذلك السندر والمآ في قالد كيفكان والكائرة الاتص كعيته على الكانولت وكمتلك كمخ المعزاصيطة بكن المآؤيئ نوثها واذاكأت أكس كذلك فالمتقا التحضنا لنضع الاشغر لمركزة الأدض يخيش وعته لان المتأعل لايض كين كانت فعلى خاعل الأي بالغات ففط لايكون تنت لازمن بئجه من الوجي وأذاكم عَنْاجِمِ فِيهِ وَالسَّمَ عَلِيهُا عَلِي لا رَضِيا لذَاتَ مَكِيفَ مَنْ لِينَ منله خن رعلوه عُلِي كُل شِياللات كَلَانَات الله المستمر مرزتك الاعلى وفد يحرفها النوان الميددكرالنويدي عنا وفين تصمس توقع اليد بعثمان الكل العلب وهوالك م فاعتباده لأنّ توقيته شيمًا له فأعلى على كارتي داني له بولنيل لذات والغاق صنته اللايقة مع كال الشب والتناوب فالاخطاط داني للأكوان فواراب يايايه وغظت وعلق فالغلق فالشفيل حديين اخالل غير يتمين بيعنه هوسيكانه على بالزات وهوكاكان فينرضون الأكوان ويماكئ ومنسقاته فالذات والوسعانة الغياعلع تتبه للهزالام كأالية العلائه فأميتن أ المك وتتحيج كالتامثيت هذا وشريخ هكا ويشبه جاء أيليم

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه الإعانة

الحمد لله الذي كان ولا مكان ولا أنس ولا جان ولا طائر ولا حيوان، المنفسود بوحدانيته في قدم أزليته، والدائم في فردانيته في قُدْسِ صمدانيته، ليس لمه سَمِّي ولا وزيسِ ولا شبيه له (۱) ولا نظير، المقتدر (۲) بالخلق والتصوير، الم تصسر ف بالمشسيئة والتقديسر في المُنسِيعة والتقديسر في المُنسِيعة والتقديسر في المُنسِيع البُصِيع البُصِيع (الشورى: من الآية ۱۱).

له الرفعة والعلاء، والحمد والثناء، والعلو والاستواء، لا تحصره الأحسام، ولا تصوره الأوهام، ولا تقله الحوادث، ولا الأحرام ولا تحيط به العقول ولا الأفهام، لــــه الأسماء الحُسنى، والشرف الأتم الأسنى، والدوام الذي لا يَبْيَّد ولا يفني.

نصفه بما وصف به نفسه من الصفات التي تُوجب عظمته وقُدُسه، كما (٢) أنزله في كتابه وبينه رسوله على عطابه، ونؤمن بأنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القير السميع البصير العليم القدير الرحمن الرحيم الملك القُدوس العظيم لطيف حبير قريب عيب مُتكلم شاء مريد فعال لما يريد، يقبض ويسط ويرضى ويغضب ويحب ويبغض ويكره ويضحك ويأمر وينهى، ذو الوجه الكريم والسمع السميع والبصر البصير، [٢/١] والكلام المتين ، واليدين والقبضتين ، والقدرة والسلطان، والعظمة والامتناك؛

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> لا يوجد في المطبوع: ((له)).

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> في المطبوع: ((المتفرد)).

<sup>(</sup>الما)). في المطبوع: ((مما)).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ((المبين)).

والعظمة والامتنان؛ لم يزل كذلك ولا يزال ، استوى على عرَشْه ؛ فبان من خلقه يخفى عليه منهم خافية. علمه بحم مُحيط وبصره بحم نافذ، وهو في ذاته وصفأته لا يشبهه شيء من مخلوقاته، ولا يُمثل بشيء من حوارح مبدعاته (۱) في صفات لائقة بجلاله وعظمته، لا تتخيل كيفيتها الظنون، ولا تراها في الدنيا العيون، بل نُؤمن بحقائقها وثبوتها واتصاف الرب تعالى بها، وننفي عنها تأويل المتأولين، وتعطيل الجاحدين، وتمثيل المشبهين تبارك الله أحسن الخالقين. فبهذا الرّب نُؤمن، وإياه نَعْبد، وله نُصلي ونَسْحد؛ فَمَنْ قَصَد بعبادته إلى إله ليست له هذه التميّنات؛ فإنما يَعْبد غير الله، وليس مَعْبوده ذلك بإله. فكُفرانه لا غُفرانه.

ونشهد أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمــــداً عبـــده ورســوله، اصطفاه لرسالته واختاره لبريته، وأنزل عليه كتابه المُبين الذي لا يأتيه الباطل مِنْ بـــــين يديه ولا مِنْ خلفه تتريل من حكيم حميد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أكـــرم الآل وأفضل العبيد.

وبعد: فهذه نصيحة كتبتها إلى إخواني في الله أهل الصِّدق والصفاء والإخسلاص والوفاء. لمَّا تعين عليَّ من محبتهم في الله، ونصيحتهم في صفات الله عز وجل، فإن المسرء لا يَكُمُّلُ إيمانه حتى يُحب لأحيه ما يُحبه [٢/ب] لنفسه(٢).

<sup>()</sup> في المطبوع: ( مبتدعاته )).

<sup>(</sup>۱) يشر إلى قوله ﷺ: ((لا يؤمن أحدكم حتى يجب لأخيه ما يجب لتفسيه ))، السذي أخرجيه البخاري (۱۰/۱)، رقم (۱۱۰/۱)، ومسلم (۲۷/۱)، رقم (٤٥)، والنسائي في الكسيرى (۱۱۰/۸)، رقم (٤٠١٥)، والترمذي (٦٦٧/٤)، رقم (٢٥١٥)، جميعهم من حديث أنس ﷺ:

- ٢. وعن تَميم الدَّاري أن النبي ﷺ قال: ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ )) ثلاثاً، قال: لِمَـــنُ ؟
   قال: (( لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ ولأَئمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ))<sup>(١)</sup>.

أعرفهم ــ أيدهم الله بتأييده ، ووفقهم لطاعته ومزيده ــ إنني كنت برهة مـن الدهر متحيراً في ثلاث مسائل: مسألة الصفات، ومسألة الفوقية، ومسألة الحـــرف والصوت في القرآن الجيد، وكنت متحيراً في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك ، من تأويل الصفات وتحريفها ، أو امرارها ، أو الوقوف فيـها،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((النصيحة))، وهو خطاء، والصواب ما أثبته، كما هو عند من أخرجه.

<sup>(</sup>۲) الحدیث أخرجه البخاري: (۱/۱۳)، رقم (۷۰)، ومسلم (۱/۷)، رقم (۲۰/۵)، والسسترمذي (۳۲٤)، رقم (۱۹۲۰)، وأحمد = = (۲/۰۳)، رقم (۱۹۲۱)، و(۲۹۲۱)، وقم (۱۹۲۰)، رقم (۱۹۲۰)، وأحمد والحمیدي (۲/۹ ۴۶)، رقم (۷۹۰)، وابن خزیمهٔ (۱۳۲۶)، رقم (۲۲۰۹)، والدارمي (۲۲۲۲)، رقم (۲۰۵۰)، والطراني في الكبير (۲۲٤٤)، جمیعهم من طریق إسماعیل بن أبي خالد عن قس بسن رقم (۲۰۵۰)، والطراني في الكبير (۲۲٤٤)، جمیعهم من طریق اسماعیل بن أبي خالد عن قس بسن أبي حازم عن حریر به، والنسائي في الكبرى (۲۷۷۷)، رقم (۲۱۷۵)، وأحمد (۲۰۸/٤)، رقب (۱۹۱۸ه)، وفيه زيادة: (( وعلى فراق كل مشرك)) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم: (٧٤/١)، رقم (٥٥)، والبخاري(٢٢/١) علقه في ترجمة البساب و لم يخرجه مسلماً، ووصلسه ابسن حجر في التغليس (٢/١٥-١٦)، وابسو عوانسة (٣٦/١)، والسائي (١٠٦/٧)، وأحمد (١٠٢/٤)، (١٠٢/٤)، وابن حبان (١٠٥/١٠)، (٤٧٥٤)، والطبراني والنسائي (١٠٢/٥)، وأجمد (١٠٢/٤)، رقم (١٦٤٣٤)، كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح السمان عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري به.

أو إثباها بلا تأويل، ولا تعطيل ، ولا تشبيه ، ولا تمثيل ؛ فأحد النصوص في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ ناطقة منبئة بحقائق هذه الصفات، وكذلك في إثبات العلو والفوقية وكذلك في الحرف والصوت.

ثم أحد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من يـــؤول الاســـتواء بالقـــهر والاستيلاء، ويؤول البرول المراول الأمر، ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين، ويؤول القدم بقدم صدق عند ربحم، وأمثال ذلك. ثم أحدهم مع ذلك يجعلـــون كـــلام الله تعالى معنى قائماً بالذات بلا حرف ولا صوت، ويجعلون هذه الحروف عبارة عــــن ذلك المعنى القائم.

ونمن ذهب إلى هذه الأقوال [ ٣/أ] وبعضها قوم لهم في صدري مترات مشل طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين؛ لأني على مذهب الشافعي رضي الله عنه عرفت في فرائض ديني وأحكامه؛ فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الآجلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال، وهم شيوخي، ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم.

ثم إنني مع ذلك أحد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليها، وأحد الكدر والظلمة منها، وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقروناً هـــا؛ فكنــت كالمتحير المضطرب في تحيره المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره.

وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو، والاستواء والترول مخافة الحصر والتشبيه، ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله والمحتلفة وسنة رسوله والمحتلفة نصوصاً تشير إلى حقائق هذه المعاني، وأحد الرسول والمحتلفة قد صرح بما مخبراً عن ربه واصفاً له بماء وأعلم بالاضطرار أنه والجافي كان يحضر في محلسه الشريف العالم والحاهل والذكى والبليد والإعرابي والجافي.

ثم لا أحد شيئاً يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه بمـــــا لا نصـــا، ولا ظاهراً مما يصرفها عن حقائقها، ويؤولها كما تأولها هؤلاء مشايني الفقهاء المتكلمــــين

كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته لديه من الفوقي...ة، واليدين وغيرها، ولم ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أحر باطنة غير ما يظهر من مدلولها مثل فوقية المرئية، ويد النعمة والقدرة وغير ذلك، وأحد الله عز وحل يقول: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ (طه: ٥)، ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام تُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ (يونس: من الآية ٣)، ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهم ﴾ (النحل: من الآية ٠٠)، ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّب ﴾ (فاطر: من الآية ١٠)، ﴿ أَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ (الملك: الآية ١٦ - ١٧)، ﴿ قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُس مِنْ رَبِّكَ ﴾ (النحل: من الآية ١٠٢)، ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ۞ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إلى إله مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَادِباً ﴾ (غافر: الآية ٣٦-٣٧)، وهذا يدل على أن موسي أحبره بأن ربه تعالى فوق السماء؛ ولهذا قبلل : ﴿ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبِ ا ﴾ (غسافر: مسن الآية ٣٧)، وقوله تعالى: ﴿ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ (المعارج: الآية ٣-٤).

ثم أحد الرسول ﷺ لما أراد الله تعالى أن يخصه بقربه عرج به من سماء إلى سماء حتى كان قاب قوسين أو أدني.

م ثم قوله ﷺ في الحديث الصحيح للحارية : ((أَيْنَ اللهُ؟))، فقالت: في السَّسمَاء، فلم يُنْكر عليها بحضرة أصحابه كيلا يتوهموا أن الأمر على خلاف ما هو، بل أقرها وقال: (( اعْتِقْهَا فإنَّها مُؤْمِنَةً ))(1).

٤. وفي حديث جُبير بن مُطْعِم، قال: قال النبي ﷺ: (( إِنَّ الله فَوْقَ عَرْشِهِ فَهُوقَ عَرْشِهِ فَهُوقَ مَرْشُهِ مِثْلَ القُبَّةِ [ ٤/أ]، وأشار النبي ﷺ يَكْمُ مِثْلَ بِيَدْهِ مِثْلَ بِيَدْهِ مِثْلَ بِيَدْهِ مِثْلَ القُبَّةِ [ ٤/أ]، وأشار النبي ﷺ يَكْمُ مِثْلَ بِيَدْهِ مِثْلَ بِيدْهِ مِثْلَ القُبَّةِ ))(").

أحرجه مسلم واللفظ له (١/٣٨١)، رقم (٥٣٥)، ومالك (٢٧٦/٢)، رقسم (١٤٨٦)، وأحمد (٥/٥٤٤)، رقم (٢٣٨١٦)، و(٥/٤٤٤)، رقم (٢٣٨١٦)، و(٥/٣٦٢)، رقم (٢٣٨١٦)، و(٥/١٤٤١)، و(٥/١٧٢)، رقم (٨٥٨٩)، وأبو داود (٤٤٤١)، رقسم (٩٣٠)، وابسن أبي شيبة (٢١٤١)، رقم (١٣٤٢)، رقم (١٦٤١)، وابن حبان (٢٨٣/١)، رقم (١٦٥)، والطهراني في الكبير رقسم (١٦٢١)، والبيهقي في الكبري (٣٨٧/٧)، رقم (٣١٠)، و(٥٧/١٠)، رقم (٩٧٦٩)، جميعهم من طريق يجيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بسسن الحكسم السلمي منه به.

(٢) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية: (٧١)، والبخاري في خلق أفعال العباد (٢/١٤)، وأبسو داود (٢٣٢/٤)، رقم (٢٣٢/٤)، والطسيراني في الكبير (١٥٤٧)، والسبزار (٨/٤٥٣)، رقسم (١٣٤٣٢)، والدراقطني في الضفات: ٣١، والخطيب في تاريخ بغداد (٤/٠٤)، والمزي في تمذيب الكمال (٤/٥٠٥)، وابن أبي عاصم في السنة (٢/١٥٠١)، وقال: ((إسناده ضعيف، ورحاله ثقات، نكن ابن إسحاق مدلس، ومثله لا يحتج به إلا إذا صرح بالتحديث، وهذا ما لم يفعله في ما وقفت

وقوله ﷺ: ((الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الأرْضِ يَرْحَمَكُمْ مَنْ فِي السَّمَاء )) أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح (١).

عليه من الطرق إليه)). أحرجوه جميعاً من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير
 بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن حده .

قلت: وفيه جهالة جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، قسال فيه الحسافظ في التقريب المرام (١٢٦/١): ((مقبول))، أي لا يقبل تفرده إلا إذا توبع، وكذلك عنعنة محمد بن إسسجاق؛ فهو صدوق إذا صرح بالتحديث؛ وإلا فحديثه ضعيف.

(١) سننه (٣٢٣/٤)، رقم (١٩٢٤)، وهو الحديث المعروف بالمسلسل بالأولية.

وأخرجه كذلك الحميدي (٢١٩/٢)، وقم (٤٩٤١)، وقب داود (٢٥/٥٤)، والبخاري في الكنى من طريق شيخه الحميدي (٢٤/١)، وأحمد (٢٠٢٥)، وقم (٢٤٩٤)، وأبو داود (٢٨٥/٤)، وقم (٢١٤/٥)، وابن أبي شيبة (٥/٢١٤)، وقم (٢٥٣٥)، والحاكم (٢٥/٥١) رقم (٢٧٢٤)، والطبران في الأوسط أبي شيبة (٥/٣٢)، رقم (٢٠١٣)، والبيهقي في الكبرى (٤/١٤)، رقم (٢٧٦٨)، جميعهم مسن طريت سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبدا الله بن عمرو بن العاص على به، وأبو قابوس هذا لم يوثقه غير ابن حبان ٥/ ترجمة (٢٤٢٨)، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديسل ٩/ ترجمة (٢١٢٣)، وسكت عنه، وقال الذهبي في الميزان ٧/ ترجمة (١٠٥٠): ((جهول))، وقال الفهي في الميزان ٧/ ترجمة (١٠٥٠): ((جهول))، وقال لقبول روايته، ويفهم ذلك من قول الحافظ في مقدمة التقريب (١/٥)، فيمن هذه حاله حيث قال: ((من ليس له من الحديث إلا القليل، و لم يثبت فيه ما يترك من أجله، وإليه الإشسارة بلفسظ مقبول، حيث يتابع))، وطلحديث شواهد يتقوى كما الحديث؛ ولأجل ذلك صححه الترمذي فقال: ((حسن صحبه))، وعليه، فالحديث صحيح لغيره، وإليك بعض ما يشهد له:

ما أحرجه البخاري (٢٢٣٥/٥)، رقم (٢٥١٥)، ومسلم (٨٠٨/٤)، رقم (٢٣١٨)، مسن
 حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ، بلفظ: ((م لا يرحم لا يرحم)).

٦. وعن مُعاوية بن الحَكْم السُّلَمي، قلت: يا رسول الله، أفسلا اعْتِقْهَا، قسال: ادعها، فدعوتما، قال: ((مَنْ أنسا)) ادعها، فدعوتما، قال: فقال لها: ((أيْنَ الله؟)) قالت: في السَّمَاءِ، قال: ((مَنْ أنسا)) قالت: أنْتَ رَسُولُ الله قال ﷺ: (( اعْتِقْهَا فَإِنَّها مُؤْمِنَةٌ )). رواه مسلم، ومسالك في موطعه (۱).

٧. وعن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: (( مَنْ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَهِينًا أوْ اشْتَكَى أَخْ لَهُ فَلْيَقُل: رَبَّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَاء تَقْدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاء اغْفِرْ لنَا حَوْبَنَا وَخَطْايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيْبِينَ أَنْسَزِلُ رَحْمَةً مِنْ رَّحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى الوَجع فَيَبْرَأً )) أخرجه أبو داود (٢).

ما أخرجه البخاري (٢٦٨٦/٦)، رقم (٦٩٤١)، من حديث جرير بلفظ: ((لا يرحم الله من لا يرحم الله من لا يرحم الناس)، ومسلم أيضاً (٨٠٩/٤)، رقم (٢٣١٩)، بلفظ: ((من لا يرحم الناس لا يرحمه الله)).

٣. ما أخرجه الطيالسي (٤٤/١)، رقم (٣٣٥)، وهناد بن السري في الزّهد (٦١٩/٢)، رقيب رقم (١٠٢٧)، وأبو يعلى (٤٧٤/٨)، رقم (٣٣٠٥)، والطبراني في الكبير رقم (١٠٢٧٧)، جميعسهم من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ: ((أرحم من في الأرض يرحمك من في السماء)).

ثم بعد ذلك وجدت طريقاً أخر أحرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (٥٦٦/١)، قــلل: حدثنا أبي ثنا عبد الله بن محمد الزهري ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بسئ أوس عن عبد الله بن عمرو هذه به، حيث تابع عمرو بن أوس، أبو قابوس متابعة تامة.

<sup>(</sup>١) مر تخريجه في الصفحة السابقة، حديث رقم (٣).

<sup>(</sup>۲) أنترجه أبو داود (۱۲/٤)، رقم (۳۸۹۲)، وأحمد (۲۰/۱)، رقسم (۲٤٠٠۳)، والحساكم (٤٩٤/١)، رقسم (۲۲۷۲)، رقسم (۲۵۷/۱)، رقم (۲۲۷۲)، والنسائي في الكبرى (۲۷۷۲)، رقسم (۲۸۷۸)، والطبراني في الأوسط (۲۸۰۸)، وقم (۸۱۳۱)، أخرجوه من طريسق اللهب عن زيادة بن مجمد عن محمد بن كعب القرضى عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء به.

٨. وعن أبي سعيد الحُدْري، قال بَعَثَ عَليَّ مِنْ اليَمَنِ بِذُهْبِيَةٍ فِي أَدِمٍ مَقْرُوطٍ، لَسِمُ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا ؟ فَقَسَمَهَا رسول الله عَلَيْ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ: زَيْدِ الخَيْرِ وَالأَقْرَعَ بَنْ حَابِسٍ وَعُيْنَةَ بِنْ حِصْن وَعُلْقَمة بن عَلاَنَة أو عامِر بن الطَّفَيْل، شك عُمَارة، فَوَجَنَه مِنْ وَعُيْرِهِم، فقال أرسول الله عَلَيْنَ: ((أَلا تَسَأَمْتُونِي وَأَنسَا وَعَيْرِهِم، فقال أرسول الله عَلَيْنَ: ((أَلا تَسَأَمْتُونِي وَأَنسَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي حَبَرُ مَنْ السَّمَاءِ صَبَاحاً وَمَسَاءً))(١) أحرجه البخاري ومسلم.

قلت: زيادة هذا هو على الحديث، ذكره البحاري في التاريسخ: ٣/ ترجمة (٢٨٠٦)، والنسائي في الضعفاء: ترجمة (٢٢١)، وابن أي حاتم: ٣/ ترجمة (٢٨٠)، والنسائي في الضعفاء: ترجمة (٢٢١)، قالوا جميعهم فيه: ((منكر الحديث))، وابن حبان في المحروحين: ١/ ترجمة (٣٦٨) وقال: ((منكر الحديث حداً، يروي المناكر عن المشاهير؛ فأستحق السترك))، والذهبي في المسيزان: ٣/ ترجمة الحديث حداً، يروي المناكر عن المشاهير؛ فأستحق السترك))، والذهبي في المسيزان: ٣/ ترجمة (٢٩٩١)، وقال: ((أنفرد بحديث الرقية))، وأحرجه النسائي أيضاً في الكسيرى (٢/٧٥١)، رقسم (١٩٩١)، وفي عمل اليوم والليلة (١/٥٦٥)، على اختلاف في إسناده وجهالة، وفيه حبيب والسد طلق، فتارة أورده من طريق طلق بن حبيب عن أبيه، وتارة عن رجل عن أبيه، فتبين من ذلك كلم ضعف الحديث، والله أعلم.

(۱) الحديث أخرجه البخاري (۱۰۸۱/۶)، رقم (۴۰۹۶)، ومسلم (۷٤۲/۲)، رقسم (۱۰٦٤)، والمحد (۴/۱۰۱)، والفظ له على اختلاف يسير في بعض ألفاظه، وأحمد (۴/۳) رقم (۲۳۷۳)، والفظ له على اختلاف يسير في بعض ألفاظه، وأحمد (۴/۱) رقم (۱۱٬۲۱)، وأبو يعلى (۳۹۱/۲)، رقم (۱۱۳۱)، جميعهم من طريق عمارة بن القعقاع عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري به.

وللحديث بقية إلا عند بن حزيمة، والبك بها: ((فقام رحل ثائر الرأس غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله أتق الله! فقال: ((ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله))، قال: ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يـــــا رسول الله ألا أضرب عنقه، فقال: ((لا لعله يصلي))، قال خالد: وكم من مصلي يقول بلسانه مـــا ليس بقلبه، فقال رسول الله عليه الأمر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم))، حاله المسانة عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم))،

٩. وعن ابن أي [٤/ب] ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أي هريرة عن النبي عَلَيْ قال: ((إن السمِّتَ تَحْضُرُهُ الملائكةُ؛ فإذَا كَانَ الرَّجُلُ عن أي هريرة عن النبي عَلِيْ قال: ((إن السمِّتَ تَحْضُرُهُ الملائكةُ؛ فإذَا كَانَ الرَّجُلِ الصَّالِح، قَالُوا: أخرُجي أيَّتُها النَّفْس الطَّيَة ! كَانَت فِي الجَسَد الطَّيْب اخرُجي حَمِيدةً، وابشِري برَوْح ورَيْحان ورَبٌ غَيْر غَضْبانَ ؛ فَلاَ يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِك حَتَّى تَحْرُجَ . ثُمَّ يُعْرُجُ بها إلى السَّمَاء؛ فيُستَفَتَحُ لَهَا فيُقال: مَنْ هذا ؟ فَيقُولُ : فُللاً نَحْرُجَ . ثَمَّ يُعْرُجُ بها إلى السَّمَاء؛ فيُستَفَتَحُ لَهَا فيُقال: مَنْ هذا ؟ فَيقُولُ : فُللاً نَعْر فَضُبانَ ؛ فَلاَ يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِك حَمِيلَةً، فابشِري برَوْح ورَيْحَان ورَبٌ غَيْر غَضْبانَ ؛ فَلاَ يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِك حَتَّى يُنتَسِهى بِها إلى السَّمَاء اللهُ عَرَّ وَجُلٌ )) (١) الحديث

١٠. وعن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْهِ قَالَ: (( والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُــلِ
يَدْعُو امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إلا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاَحِطاً عَلَيْهَا حَتَّـــى
يَرْضَى عَنْهَا ))(٢) أخرجه البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال: ((إنه يخرج من ضغضئي هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما السهم من الرمية))، قال: أظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود))، والرجل الذي قام هو ذو الخويصرة، والقوم الذين يخرجون من ضغضته أي من أصله ونسله هم الخوارج.

<sup>(1)</sup> الحديث أخرجه أحمد (٣٦٤/٢)، رقم (٨٧٥٤)، والنسائي في الكرى (٣٦٤/١)، رقسم (١١٤٤٢)، وابن ماجة (١٤٢٣/٢)، رقم (٢٦٢٤)، وقال في مصبساح الزجاجة: ((إسسناده صحيح))، وهو كما قال إن شاء الله تعالى، وجميعهم أخرجه من طريق عبد الرحمن بن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة به.

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه مسلم (۲،۲۰/۲)، رقم (۱۶۳۳)، من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة به، واللفظ لسمه، والبخساري (۱۱۸۳/۳)، رقسم (۳۰۹۰)، (۳۰۹۳)، رقسم (٤٨٩٧)، وأبو داود (۲٤٤/۲)، رقم (۲۱٤۱)، وأبو عوانة (۸٦/۳)، رُقم (۲۹۹۶) ، وابن أبي-

11. أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عَميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلسب قيال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله على فمرت هم سحابة ؛ فنظر إليها فقال: (( مَا تَسَمُّونَ هَذِه ؟ ))، قالوا: والمُزْنُ ، قال: (( والمُزْنُ ))، قالوا: والمُزْنُ ، قال: (( هَلُ وَالْعَنَانُ ))، قالوا: والعَنانُ عقال: (( هَلُ وَالْعَنَانُ ))، قالوا: والعَنانُ عقال: (( إن بُعْدُ مَسا تَدُرُونَ مَا بُعْد مَا بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْض؟ ))، قالوا: لا نَدْرِي ، قال: (( إن بُعْدُ مَسا تَدُرُونَ مَا بُعْد مَا بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْض؟ ))، قالوا: لا نَدْرِي ، قال: (( إن بُعْدُ مَسا تَدُرُونَ مَا بُعْد مَا بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْض؟ ))، قالوا: لا نَدْرِي ، قال: (( إن بُعْدُ مَسا مَاء وَوْقَ السَّمَاء السَّابِيَة بَحْرٌ بَيْسَنَ السَّفَله وَاعْسَلا وَاعْلاه مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاء إلى سَمَاء ، ثُمَّ قَوْقَ ذَلِك ثَمَانِيَةُ أَوْعَسَال بَيْسَ الْفَلْه وَاعْسَلاه وَرُكِبهم مِثْل مَا بَيْنَ سَمَاء إلى سَمَاء ، ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِم العَرْشُ بَيْنَ السَفَله وَاعْسَلاه وَرُكِبهم مِثْل مَا بَيْنَ سَمَاء إلى سَمَاء ، ثُمَّ اللهُ سَتَالَى حَقِقَ ذَلِك )). وقوق ذَلِك )). وقوق ذَلِك )). وقوق ذَلِك )). (1).

<sup>-</sup> شيبة (٥٥٨/٣)، رقم (١٧١٣٣)، وابن جبان (٤٨١/٩)، رقم (٤١٧٣)، والبيهقي في الكــــرى (٢/٢هـ)، رقم (١٤٤٨٥).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أبو داود (۲۳۱/٤)، رقم (۲۷۲۳)، والترمذي (۲۶/۵)، رقــم (۳۳۲۰)، وأحمد (۲۰۲۱)، رقــم (۲۰۲۰)، وأحمد (۲۰۲۱)، وأبن ماجة (۲۰۲۱)، رقم (۱۹۳)، وتحمد بن عثمان بـــتن أبي شيبة في كتاب العرش (۹)، والحاكم (۳۱۲/۳)، رقم (۳۱۳۷)، (۳۲۲۸)، (۳۸۲۹)، والمــــبزار (۱۳۵۷)، رقم (۲۷۱۳)، واللفظ لأبي داود.

قلت: فيه الوليد بن عبد الله بن أبي ثور الكوفي، قال فيه الحافظ في التقريب (٣٣٣/٢): ((فيه (ضعيف))، وكذلك جهالة عبد الله بن عميرة، قال فيه الذهبي في المسيزان (١٥٧/٤): ((فيه جهالة، قال البخاري لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس له عنه عن العباس حديب المسين المسين والعنان، رواه عنه سماك بن حرب ورواه عن سماك الوليد بن أبي ثور وجماعة ورواه أيضاً يجيى بسن العلاء، وهو واه، عن عمه شعيب بن خالد عن سماك)، فتبين من ذلك ضعف الحديث، والله أعلم.

قال الإمام الحافظ عبد الغني (١) في عقيدته لما ذكر حديث الأوعال قسال: رواه ابو داود، والترمذي، وابن ماجه، وقال: حديث الروح رواه الحمدة، والدارقطتية - ١٢. وعن أبي هن يرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (( إنَّ الله كَتَبَ كِتَابًا قَبْسلَ أَنَّ يَخُلقَ الْخَلْقِ أَنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي فَهْوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَسر ش ) (١) أخرجه البخاري ومسلم.

17. محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك إن سعد ابن معاذ لمّا حَكَسَمَ في قريظة قال له رسول الله ﷺ : (( لَقَد حَكَمْتَ حُكْمًا حَكَمَ اللهُ بِهِ مِنْ فَوُقِ سَسَبْعِ أَرْقِعَةِ ))<sup>(7)</sup>.

١٤. وحديث المعراج عن انس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثه أن النسبي عَلَيْنًا المسلاة على المسلاة على المسلاق المسللة عن ليلة اسري به ، وساق الحديث إلى أن قال : (( ثُمَ فُرِضَت عَلِيَّ الصلاة المسلاة المسللة الم

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الحافظ الكبير القدوة العابد تقي الدين عبد العني بن الواحد بن علي بن سرور، أبو محمد المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي ، أنظر المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمسد (١٥٢/٢) وله ترجمة حافلة في السير (٢١/٤٤٤-٤٧١)، أجاد فيها الإمام الذهبي، وما نقل هنا عنه سقط من طبعة المكتب الإسلامي، وما نشر ضمن: "أربح البضاعة في معتقد أهل السسنة والجماعة". وهو ما يفصل التراع في نسبة الكتاب؛ لأن الحافظ عبد الغني توفي سنة (٢٠٠)، والإمام الجويني الأب توفي سنة (٤٣٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البحاري (۲/۰۰/۲)، رقم (۲۹۸٦)، و(۲/۱۲/۲)، رقم (۷۰۱۰)، و(۲/۵۷۲)، رقم (۷۰۱۰)، و(۲/۵۷۲)، رقسم رقم (۷۱۱۵)، وأحمسد (۲/۲۲۶)، رقسم رقم (۷۱۱۵)، وأحمسد (۲/۲۲۶)، رقسم (۱۰۰۱۵)، والنسائي في الكبرى (۱۸/۶)، رقم (۷۷۵۷)، وأبسو يعلسى (۱۱/۲۱۳)، رقسم (۲۶۳۲).

<sup>(</sup>۳) الحديث أصله في صحيح البخاري (۱۱/٤)، رقم (۳۸۹۰)، ومسلم (۱۳۸۸/۳)، رقسم (۳۸۹۸)، رقسم (۱۳۸۸/۳)، رقسم (۱۳۸۸/۳)، والسبزار (۳۰۱/۳)، رقسم (۱۹،۱/۱)، والبيهقي في الكبرى (۱۳/۹)، رقم (۱۷۷۹۱).

خَمْسِيْنَ صَلاَةً كُلُّ يَوم ؛ فَرَجِعْتُ ؛ فَمَّرتَ على مُوسى ، فقال : بِمَا أَمرت ، قبلل : أُمِرْتَ بَخَمْسِينَ صَلاَةً كُلُّ يَوْم ، قال : إِنَّ أُمَّتَكَ لا تَسْتَطِيعُ حَمْسِينَ صَلاَةً ، وإنِّي قَدْ خَبْرتُ النَّاسَ قَبْلكَ ، وَعَالِحَتُ بَنِي إِسرائيل اشد المُعَالِحَة ؛ فَسارْجِعْ إلى ربِّسكَ، وَاسالهُ التَخْفِيفَ لأُمْتَكَ ، قال: فَرَجَعْتُ ؛ فَوضَعَ عَنِّي عَشْر ؛ فَرَجَعْتُ إلى مُوسى، فقال مثل ذَلِك [ ٥/ب] ؛ فَرَجَعْتُ إلى ربِّي، فَوضَعَ عَنِّي عَشْراً خَمْسسَ مَراْتِ في كُلُها يَقُول: فَرَجَعْتُ إلى مُوسى؛ ثُمَّ رَجَعْتُ إلى ربِّسي )) (١) أخرجه البحداري كُلُها يَقُول: فَرَجَعْتُ إلى مُوسى؛ ثُمَّ رَجَعْتُ إلى ربِّسي )) (١) أخرجه البحداري وسلم. كُلُها يَقُول: فَرَجَعْتُ إلى مُوسى؛ ثُمَّ رَجَعْتُ إلى ربِّسي )) (١) أخرجه البحداري الله عَلَيْ قال: (( يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ قال: (( يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ قال: ( ) ( ) يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَ اللهِ اللهُ إِلَيْ وَمَلائِكَةً النَّهَارِ، وَيَحْتَمِعُونَ فِي صَلاةً الفَحْرِ، وَصَلاة العَصْرِ؛ ثُمَّ يَعْرُجُ إليسهِ اللّيل وَمَلائِكَةً النَّهَارِ وَيَعْدَمِعُونَ فِي صَلاةً الفَحْرِ، وَصَلاة العَصْرِ؛ ثُمَّ يَعْرُجُ إليسهِ اللّيل وَمَلائِكَةً النَّهَارِ فَيْكُمْ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكُتُمْ عِبَادِي )) (١) متفسق عليه.

<sup>(</sup>۱) حدیث الإسراء والمعراج أخرجه البخاري (۱۳٦/۱)، رقسم (۳٤۲)، (۳۲۱۷/۳)، رقسم (۲۲۱۷/۳)، رقسم (۲۲۱۷)، و(۲۲۱۷/۳)، رقم (۲۲۱۷)، و(۲۲۱۷)، رقم (۲۲۱۷)، رقم (۲۲۱۷)، وأحمد (۲۲۱۷)، رقسم (۱۲۱۷)، والبن ماجة (۲۸/۱)، رقم (۱۳۹۹)، وأحمد (۲۲۱/۱)، رقسم (۲۲۲۷)، والمفظ له، وأبو يعلى (۲/۲۱۲)، رقم (۳٤۹۹).

<sup>(</sup>۲) الحدیث أخرجه مالك (۱/۱۷)، رقسم (۲۱)، والبخساري (۲۰۳۱)، رقسم (۳۰۰)، وابسن حزیمسة و (۲۰۲۱)، رقم (۲۹۹۲)، وابسن حزیمسة (۲۷۰۲۱)، رقم (۲۲۰۲)، وابسن حزیمسة (۲۰۱۱)، رقم (۲۲۱)، وابسن عزیمسة (۲۱/۱۱)، رقم (۲۲۱)، وابسن (۲۱/۱۱)، وأحمد (۲۱۲/۲)، رقسم (۸۱۰۰)، وابسن حبسان (۲۸/۱)، رقسم واللفظ له، وأبو يعلى (۲۱/۱۱)، رقم (۲۳۳۰)، و(۲۳۲۲)، وابسن حبسان (۲۸/۱)، رقسم

السَّمَاءِ<sup>(١)</sup> لا يَمُوتُ . <sup>(٢)</sup>رواه البخاري<sup>(٢)</sup> عن محمد بن فضيل عن فضيل عن ابــــن غزوان عن نافع عن بن عمر<sup>(١)</sup>.

١٧. وعن أنس بن مالك: كانت زَيْنَب تَفْخَرُ على أَزْوَاج رسول الله، تقـــول: إنَّ الله زَوَّجَنِي مِنْ السَّمَاء، وَفِي لَفْظٍ: زَوْجَكُنَّ أَهْلُوكُنَّ، وَزَوَّجَنِي الله مِنْ فَوْقِ سَــبْعِ سَمَاوَات . أخرجه البخاري<sup>(٥)</sup>.

١٨. وحديث عبد الله بن مسعود قال قال على : ((مَنْ لَمْ يَرْحَمْ مَنْ فِي الأرْضِ لِـمْ
 يَرْحَمهُ مَنْ فِي السَّمَاء ))<sup>(1)</sup>.

١٩. وحديث ابن عباس إن رسول الله ﷺ لما أُسْرِي بَهِ، مَرَّتْ بِهِ زَائِحَــةٌ طُّيبَــةٌ ؟
 فقلت: (( يَا جَبْرِيلُ ! مَا هَذِهِ الرَّائِحَةُ ؟))، فقال: هذِهِ رَائِحَةُ مَاشِطَةِ ابْنَةِ فِرْعَـــوْنَ،
 كَانَتْ تُمَشَّطُهَا، فَوَقَعَ مِنْ يَدَهَا، فقالت: بِسْمِ اللهِ ! تَعِسَ فِرْعَوْنُ، فقــــالت: [٦/١]

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع: (( في السماء)).

<sup>(</sup>٢) من هنا يبدأ السقط من طبعة المنيرية.

<sup>(&</sup>lt;sup>T)</sup> التاريخ الكبير (٢٠١/١)، وأصل الحديث عند البخاري (١٣٤١/٣)، رقم (٣٤٦٧).

<sup>(1)</sup> وقع في طبعة المكتب الإسلامي(ص ٢٨)، في أربح البضاعة (ص ٤٥): ((وعن محمد بن فصيل عن فضيل عن غزوان عن نافع عن ابن عمر عن أنس بن مالك )) وهو خطأ بين ، فتأمل.

<sup>(</sup>٥) صحيحه (٢٦٩٩/٦)، رقم (٢٩٨٤)، وأحمد (٢٢٦/٣)، رقم (٣٣٨٥)، والمترمذي (٣٥٤/٥)، رقم (٣٢١٣)، من طريق حماد بن زيد (٣٥٤/٥)، رقم (٣٢١٣)، من طريق حماد بن زيد عن أنس به. والنسائي (٢٩/٦)، من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن عيسسي بن طهمان عن أنس به، والطبراني في الكبير (٧٠/١). إلا لفظ ((زوجني)) عندهم ((أنكحني)).

وأخرجه البخاري عالياً (٢٦٩٩/٦)، رقم (٦٩٨٥)، من طريق خلاد بن يجيي عن عيسى بن طهمان عن أنس به.

<sup>(&</sup>lt;sup>٦)</sup> أخرجه الطيالسي (٤٤/١)، رقم (٣٣٥)، وأبي يعلى (٤٧٤/٨)، رقم (٣٦٠°)، والطبراني في الكبير رقم (١٠٢٧٧)، وأنظر تخريج الحديث رقم (٣).

ابْنَةُ فِرْعَوْنُ أُولَكِ رَبِّ غَيْرَ أَبِي؟ قالت: نَعَمْ، قالت: أَفَأْخُبِرُ بِذَلِك ، قالت: نَعَـــمْ ؛ فأخْبَرَتْهُ ؛ فَدَعَا بِهَا، فقال: هَلْ لَكِ رَبَّا غَيْرِي، قالت: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ الــــذِي فِـــي السَّمَاءِ ؛ فَأَمَرَ بِبَقْرَة مِنْ نُحَاسٍ فَأَحْمِيَتْ ؛ ثُمَّ دَعَا بِهَا، وَبِولَدِهَا، فَأَلْقَاهُمْ فِيــها ... الحديث )) ج رواه الدارمي (١)، وغيره.

٢٠. وروى الدارمي أيضاً بإسناده إلى أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله عن أبي هريرة والله قال رسول الله عن أبي الله عن أبي عن أبي عريرة والحسلة وأنسا في الله عن الله الله عنه الله عنه الله عنه وأنسا في الله عنه وأحد أعبدك )) (٢).

قلت: وعطاء بن السائب صدوق اختلط في أخره؛ فمن سمع منه قبل الاختلاط فحديث مستقيم، كشعبة وسفيان الثوري وحماد بن زيد، ومن سمع منه بعد الاختلاط؛ فحديثه ضعيه فلا وكذلك من سمع منه في الحالين؛ مع عدم التفريق بين ما سمعه قبل الاختلاط وبعده؛ فمن كانت هذه حاله يتوقف فيه حتى يتابع، وحماد ممن سمع منه في الحالين، مع عدم التفريق، فعلى هــــذا فالسـند ضعيف، والله أعلم .

(٢) أخرجه الدارمي: ٤٣ رقم (٧٥)، من طريق أبي هشام الرفاعي عن إسحاق بن سليمان عن أبو جعفر الرازي عن عاصم بن بمدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة به، والخطيب في ناربخ بغداد (٣٤٦/١٠)، من نفس الطريق.

قلت: أبو هشام الرفاعي هذا شيخ الدارمي ، قال فيه الحسافظ في التقريب (٢١٩/٢): ((ليس بالقوي))، والبخاري في التاريخ الصغير ٢/ ترجمة ٢٩٧٥: ((يتكلمون فيه))، والنسائي في -

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (۷۳)، وأحمد (۲۰۹/۱)، رقم (۲۸۲۲)، وأبي يعلي الكبيو (۳۹٤/٤)، رقم (۲۰۱۷)، رقم (۲۰۱۷)، والطبراني في الكبيو وقم (۲۲۷۹)، والجاكم (۲۲۲۷)، والبيهقي في الشيعب (۲۲۲۷)، وقسم رقم (۲۲۲۷)، والجاكم (۲۲۲۷)، رقم (۳۸۳۵)، والبيهقي في الشيعب (۲۲۲۷)، رقسم (۲۲۲۲)، جميعهم من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن حبير عن بن عباس به . وأورده الحافظ بن كثير في تفسيره (۲/۲)، وقال: ((إسناد لا بأس به))، وكذلك الذهبي في العلو (۱/۲۵)، وقال: ((هذا حديث حسن الإسناد)).

# وأما الآثار عن الصحابة في ذلك فكثير منها:

٢١ . قول عمر (١) عليه عن خَوْلة لما استوقفته فوقف لها ؛ فَسُئِل، فقال: هذه امِـــرْأة ،
 سَمِعَ اللهُ تَعْالى شَكْوَاهَا مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ .

- الضعفاء (٥٥١): ((ضعيف))، وأبو حاتم الرازي ٨/ ترجمة ٥٧٨: ((ضعيف يتكلمون فيه))، وأورد الذهبي الحديث في الميزان (٣٧١/٦)، وقال بعده: ((غريب جداً))، وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: ((أخرجه البزار وفيه عاصم بن عمر بن حفض؛ وثقه ابن حبان وقال: يخطع ويخالف، وضعفه الجمهور))، فتبين من ذلك كله ضعف إسناد الحديث.

(۱) أوردها الدارمي في الردّ على الجهمية: ٥٥ رقم (٧٩)، والبيهقي فس الاسماء والصفات: ٤٢، وابن كثير في تفسيره (٣١٣/٤)، وعزاه ابن كثير لأبن أبي حاتم، جميعهم أخرجه من طريق موسى بن إسماعيل عن جرير بن حازم عن أبي يزيد المدني به، وقال الحافظ ابن كثير: ((هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب ))، وأورده أبن عبد البر في الاستيعاب (١٨٣١/٤)، قال: ((روى خليد بن دعلج عن قتادة قال خرج عمر من المسجد ومعه الجارود العبدي فإذا بامرأة برزت علسى ظهر عليها عمر فردت عليه السلام وقالت هيهات يا عمر عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ ترعى الضأن بعصاك فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمسير المؤمنين فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن خاف الموت خشسي عليه الفوت، فقال عمر دعها أما تعرفسها، عليه الفوت، فقال عمر دعها أما تعرفسها، فهذه خولة بنت حكيم امرأة عبادة بن الصامت التي سمع الله قولها من فوق سبع سعاوات؛ فعمر والله أحق أن يسمع لها. هكذا في هذا الخبر خولة بنت حكيم امرأة عبادة بن الصامت، وهو وهم وخليد ضعيف سيء الحفظ وإنما هي أمرأة أوس بن الصامت)).

قلت : وقتادة لم يسمع من عمر . .

٢٢. وعبد الله بن رَواحة (١) لما وَقَعَ بجارية له ؛ فقالت له امرِ اتّه : فَعْلَتَهَا، قال: أمسا أنا فَأَقْرأ القرآن ، وَأَنْتَ جُنْبٌ ، فقال: شهدتُ بسأن الله حسق وَأَنْ النّارَ مَثْوى الكَافِرِينَا وَأَنْ النّارَ مَثُوى الكَافِرِينَا وَأَنْ الله حسق وَفَوْقَ العَرْشِ رَبُّ العَالِمِنَا
 وأَنْ العَرْشَ فَوْقَ الماءِ طَافٍ وَفَوْقَ العَرْشِ رَبُّ العَالِمِنَا
 وتَحْمِلُهُ مَلائِكَهُ الإله مُسَوِّمِيسنا

٢٣. وابن عباس لما دخل على عائشة وهمه تموت، فقه ال لهها: كهنتِ أَخَهِ بَرَ اللهُ بَرَ أَتُكِ مِنْ فَهُ وَ لَمْ يَكُن يُحْبُ إلا طَّيْبًا، وأَنْزَلَ اللهُ بَرَ أَتُكِ مِنْ فَهُ وَلَمْ يَكُن يُحْبُ إلا طَّيْبًا، وأَنْزَلَ اللهُ بَرَ أَتُكِ مِنْ فَهُ وَلَمْ يَكُن يُحْبُ إلا طَّيْبًا، وأَنْزَلَ اللهُ بَرَ أَتُكِ مِنْ فَهُ وَقُ سَمَاوَاتٍ (٢).

<sup>(</sup>۱) قصة عبد الله بن رواحة هذه أخرجها الدارمي : (۸۲)، وفي إسناده قدامة بن إبراهيم بن بحمد الجمحي، قال الحافظ في التقريب (۱۲٤/۲): ((مقبول))، أي أنه بحهول لا يقبل تفرده حتى يتلبع، ثم أن روايته للحديث عن عمر فيه انقطاع لعدم إدراكه لعمر، وقال حافظ المغرب ابن عبد السير في الاستيعاب (۱/۰۰/۲): ((رويناها من وجوه صحاح))، وقال الحافظ الذهسيي في العلو (۱/۹): ((رويناها من وجوه محاح))،

<sup>(</sup>۲) أورد هذه القصة الدارمي (۸٤)، وأخرجها البخاري بلفــــظ مقـــارب (۲۲۹/٤)، رقـــم (۴۷۲۹)، والطــبري (۴۷۲۹)، وأجمد (۲۲۲۸)، وقم (۲۲۶۸)، والطــبري في تفسيره (۷/۰)، وابن حبان (۲۱۰۸)، الطبراني (۴۷۲).

وكذلك نجدُ أكابر العلماء كعبد الله بن المبارك الله صــرّح بمشـل ذلك:

٢٤. [ ٦/ب ] روى عثمسان بسن سعيد الدَّارمِي (١)، قسال: حدثنا الحسسن بسن الصَّبَّاح، قال: حدثنا عليّ بن الحسن بسن شَقْيق عسن ابن المبارك، قيل لسه: كَيْسف نَعْرِفُ رَبَّنا ؟ قسال: بأنه فَوْق السَّمَاءِ السَّابِعَة على العَرْشِ بَائِنٌ مِسْن خَلْقِهِ.

### فصل

لم أزل في هذه الحيرة والاضطراب من اختلاف المذاهب و الأقوال حتى لَطف الله تعالى، وكشف لهذا الضعيف من وجه الحق كشفًا اطمأن إليه حاطره، وسكن بسه جميع سره، وتبرهن الحق في نوره، وهاأنا واصف بعض ذلك إن شاء الله تعالى، والسذي شرح الله صدري له في حكم هذه الثلاث مسائل:

الأولى: مسألة العلو والفوقية والاستواء، هو أن الله تعالى عز وجل كان ولا مكلن ولا عرش ولا ماء ولا فضاء ولا هواء ولا خلاء ولا ملاء، وأنه كلامان منفسرداً في قدمه، وأزليته سواء متوحداً في فردانيته سبحانه في تلك الفردانية متره عن للوازم الحلوث، وصفاته فلما اقتضت الإرادة المقدسة بخلق الأكوان المحدث المحلوقة المحلودة ذات الجهات اقتضت الإرادة أن يكون الكون له جهات من العلو والسفل، وهو سبحانه متره عن صفات الحدث؛ فكون الأكوان، وجعل لها جهتا، والسفل، واقتضت الحكمة الإلهية

<sup>(</sup>۱) إلسنن (۲۷)، وإسناده حسن، وعبد الله بن أحمد في السنة (۲/۷۰۱)، والبيهقي في الأشمـــــــاء والصفات: ۲۷٪.

أن يكون في جهة التحت؛ لكونه مربوباً مخلوقاً، واقتضت العظمة الربانية أن يكون هـو فوق الكون باعتبار الكون لا باعتبار فردانيته إذ لا فوق فهو لا تحت، والرب ســبحانه وتعالى كما كان في قدمه، وأزليته، وفردانيته [ ٧/أ ] لم يحدث لـــه في ذاته، ولا في صفاته ما لم يكن له في قدمه، وأزليته فهو الآن كما كان، لكن حدث المربوب المخلوق ذو الجهات، والحدود، والحلاء والملاء، وذو القوة، والفوقية، والتحتية كـان مقتضى حُكم عظمة الربوبية أن يكون فوق ملكه، وأن تكون المملكة تحت باعتبار الحدوث من الكون لا باعتبار القدم من المكون؛ فإذا أشير إليه يستحيل أن يشار إلية من جهة التحتية أو من جهته اليسرى؛ بل لا يلق أن يشار إليه إلا من جهتة العلـو، والفوقية؛ ثم الإشارة هي بحسب الكون، وحدوثه، وتسفله، فالإشارة تقع على أعلــي، حزء من الكون حقيقة وتقع على عظمة الإله تعالى كما يليق به لا كمــا يقــع علــى الحقيقة المعقولة عندنا في اعلى جزء من الكون ، فإنها إشارة إلى حسم، وتلك الإشــارة الم إثنات.

فإذا عُلِم ذلك؛ فالاستواء صفة كانت له سبحانه في قدمـــه لكــن لم يظــهر حُكمها إلا عند خلق العَرش كما أن الحساب صفة قديمة له لا يظهر حكمه إلا عنـــد الآخرة، وكذلك التجلي في الآخرة لا يظهر حكمه إلا عند مُحلّه.

فإذا عُلِم ذلك؛ فالأمر الذي يهرب منه المتأولون حيث أوّلو الفوقي بف وق المرتبة، والاستواء بالاستيلاء، فنحن أشد الناس هرباً منه، وتتريهاً للباري تعالى عن الحدة الذي يحصره، فلا يُحدُّ بحدٍ يحصره؛ بل يُحدُّ بحدٍ تتميز به عظمته، وذاته عن مخلوقات، والإشارة إلى الجهة إنما هو بحسب الكون، وتسفله [ ٧/ب ] إذ لا يمكن الإشارة إليه إلا هكذا، وهو في قدمه سبحانه متره عن صفات الحدوث، وليس في القدم فوقية ولا تحتية، وأنى من هو محصور في التحتية لا يمكنه معرفة باريه إلا من فوقه فتقع الإشسارة على العرش حقيقة إشارة معقولة، وتنتهي الجهات عند العرش، ويبقى ما وراءه لا يدرك

العقل، ولا يكيفه الوهم؛ فتقع الإشارة عليه كما يليق به مجملاً مثبتاً لا مُكيفاً، ولا ممثلاً.

# وجه آخر من البيان

الرب تعالى ثابت الوجود ثابت الذات له ذات مقدسة متميزة عسن مخلوقاتسه تتجلى للأبصار يوم القيامة، ويحاسب العالم؛ فلا يُجُهل بثبوت ذاتــــه، وتميزهـــا عـــن عن المحل والحيز؛ فيستحيل شرعاً، وعقلاً عند حدوث العالم أن يحمل فيه أو يختلط بـــه لأن القديم لا يحل في الحادث، وليس هو محلاً للحوادث؛ فلزم أن يكون بائناً عنـــه، وإذا كان بائناً عنه فيستحيل أن يكون العالم في جهة الفوق ، وأن بكون ربـــه ســـبحانه في تكيف، ولا تمثيل بل تعلم من حيث الجملة، والثبوت لا بالتمثيل، والتكيف، وقد سلمق الكلام في أن الإشارة إلى الجهة إنما هو باعتبارنا لانا في محل وحد وحيز، والقِدم لا فوق فيه ولا جهة، ولابد من معرفة المُوجد، وقد ثبت بينونته عن مخلقاته [ ١/٨ ]، واســــــحال عُلوها عليه؛ فلا يمكن معرفته، والإشارة بالدعاء إليه إلا من جهة الفوق؛ لأنما انســـب أن يشير إلى القديم؛ فلا يمكنه ذلك إلا بالإشارة إلى الجهة الفوقية؛ لأن المشير في محل لـــه فوق، وتحت والمشار إليه قديم باعتبار قدمه لا فوق هناك ولا تحت، وباعتبار (١) حدوثنا وتسفلنا هو فوقنا.

<sup>(</sup>١) إلى هنا السقط في المطبوع.

فإذا أشرنا إليه تقع الإشارة عليه كما يليق به لا كما نتوهمه في الفوقية المنسوبة إلى الأحسام لكننا نعلمها من جهة الإحمال والثبوت لا من جهة التمثيل والتكييف، والله الموفق للصواب.

ومن عرف هيئة العالم ومركزه من علم الهيئة، وأنه ليس له إلا جــــهتا العلــو والسفل؛ ثم اعتقد ببينونة خالقه عن العالم؛ فمن لوازم البينونة أن يكون فوقه؛ لأن جميـع جهات العالم فوق، وليس السفل إلا المركز وهو الوسط.

## فصل

إذا علمنا ذلك واعتقدناه تخلصنا من شبه التأويل وعُماوة التعطيـــل وحماقــة التشبيه والتمثيل وأثبتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواءه على عرشه كما يليق بجلالـــه وعظمته والحق واضح في ذلك والصدور تنشرح له.

فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره والوقوف في ذلك حهل [٨/ب]وعيَّ مع كون أن الرب تعالى وصف لنا نفسه بهيده الصفات لنعرفه بها، فوقوفنا عن إثباتها، ونفيها عدول عن المقصود منه في تعريفنا إياها، فما وصف لنا نفسه بها إلا لنثبت ما وصف به نفسه لنا، ولا نقف في ذلك، وكذلك التشبيه، والتمثيل حماقة، وجهالة؛ فمن وفقه الله تعالى للإثبات بلا تحريف، ولا تكييف، ولا وقوف، فقد وقع على الأمر المطلوب منه إن شاء الله تعالى.

والذي شرح الله صدري في حال هؤلاء الشيوخ الذين أولسوا الاستواء بالاستيلاء، والترول بترول الأمر، واليدين بالنعمتين، والقدرتين هو علمي بالهم ما فهموا في صفات الرب تعالى إلا ما يليق بالمخلوقين فما فهموا عن الله استواء يليق به، ولا نزولاً يليق به، ولا يدين تليق بعظمته بلا تكييف، ولا تشبيه؛ فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه، وعطلوا ما وصف الله تعالى نفسه به، ونذكر بيان ذلك أن شاء الله تعالى.

لا ريب أنا نحن وإياهم متفقون على إثبات صفات الحياة، والسمع، والبصــر، والعلم، والقدرة، والإرادة، والكلام لله، ونحن قطعاً لا نعقل من الحياة إلا هذا العــــرض الذي يقوم بأحسامنا، وكذلك لا نعقل من السمع، والبصر إلا أعراضاً تقوم بجوارحنسا؛ فكما أنهم يقولون: حياته ليست بعرض، وعلمه كذلك، وبصره كذلك هي صفـــات كما يليق به لا كما يليق بنا؛ فكذلك نقول نحن: حياته معلومة، وليست مكيفة، وعلمه معلوم، وليس مكيفاً، [٩/أ] وكذلك سمعه، وبصره معلومان ليس جميع ذلك أعراضــاً. ثابتة كثبوت حقيقة السمع، وحقيقة البصر؛ فإنهما معلومان، ولا يكيفان كذلك فوقيت معلومة ثابتة غير مكيفة كما يليق به، واستواؤه على عرشه معلوم ثابت كثبوت السمع، والبصر غير مكيف، وكذلك نزوله ثابت معلوم غير مكيف بحركــة أو انتقــال يليـــق بالمخلوق. بل كما يليق بعظمته، وجلاله صفاته معلومة من حيث الجملة، والثبوت غمير معقولة من حيث التكييف، والتحديد فيكون المؤمن بما مبصراً من وحه. أعمـــــى مــــن وجه، مبصراً من حيث الإثبات، والوجود. أعمى من حيث التكييف، والتحديد، وبمسذا يحصل الجمع بين الاثبات لما وصف الله تعالى نفسه به، وبين نفي التحريف، والتشسبيه،

والوقوف، وذلك هو مراد الرب تعالى منا في إبراز صفاته لنا لنعرفه بحسسا<sup>(١)</sup>، ونؤمسن بحقائقها، وننفي عنها التشبيه، ولا نعطلها بالتحريف، والتأويل، ولا فرق بين الاستواء، والسمع، ولا بين الترول، والبصر الكل ورد في النص.

فإن قالوا لنا: في الاستواء شبهتم. نقول لهم: في السمع شبهتم، ووصفتم ربكم بالعرض، فإن قالوا: لا عرض بل كما يليق به. قلنا: في الاستواء، والفوقية لا حصر بسل كما يليق به فحميع ما يلزمونا به في الاستواء، والترول، واليد، والوحم، والقدم، والضحك، والتعجب من [٩/ب] التشبيه نلزمهم به في الحياة، والسمع، والبصر، والعلم؛ فكما لا يجعلونها هم أعراضاً كذلك نحن لا نجعلها حوارح، ولا ما يوصف به المخلوق، وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء والترول، والوجه، واليد صقات المخلوقين؛ فيحتاجوا إلى التأويل، والتحريف.

فإن فهموا في هذه الصفات ذلك؛ فيلزمهم أن يفهموا في الصفات السبع صفات المخلوقين من الأعراض؛ فما يلزمونا في تلك الصفات من التشبيه، والجسمية نلزمهم به في هذه الصفات من العرضية، وما يترهوا رهم به في الصفات السبع، وينفون عنه عوارض الجسم فيها، فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبونا فيها إلى التشبيه سواء بسواء، ومن أنصف عرف ما قلناه واعتقده، وقبسل نصيحتنا، ودان لله بإثبات جميع صفاته هذه، وتلك، ونفى عن جميعها التشبيه، والتعطيل، والتأويل، والوقوف، وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك؛ لأن هذه الصفات، وتلك حاءت في موضع واحد، وهو الكتاب، والسنة؛ فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل، وحرفنا هذه، وأولناها كنا

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ((به))، وفي الأصل ((ها))، وهو الأصح.

وإذا ظهر هذا، وبان انحلت الثلاث مسائل بأسرها وهي: مسألة الصفات مسن الترول، واليد، والوجه، وأمثالها، ومسألة العلو والاستواء، ومسألة الحرف، والصوت.

أما مسألة العلو، فقد قبل فيها ما فتحه الله تعالى [1/1]، وأما مسألة الصفات، فتساق مساق مسألة العلو، ولا نفهم منها ما نفهم من صفات المخلوقين؛ بلل يوصف الرب تعالى بها كما يليق بجلاله، وعظمته، فتترل كما يليق بجلاله وعظمته، ويداه كما تليق بجلاله، وعظمته؛ فكيف فيداه كما تليق بجلاله، وعظمته؛ فكيف ننكر الوجه الكريم، ونحرف، وقد قال على في دعائه : ((أسالك لذة النظر إلى وجهك))(١)، وإذا ثبتت صفة الوجه بهذا الحديث، وبغيره من الآيات، والنصوص؛ فكذلك صفة اليدين، والضحك، والتعجب، ولا يفهم من جميع ذلك إلا ما يليق بسالله عز وجل، وبعظمته لا ما يليق بالمخلوقات من الأعضاء، والجوارح تعالى الله عن ذلك علواً كيراً.

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح أخرجه الدارمي في الرد علی الجهمیة (۱۸۸)، من طریق سلیمان بن حسرب عن جماد بن زید عن عطاء بن السائب عن أبیه عن عمار به، وحماد بن زید سماعه من عطاء بسسن السائب قبل تغیره، لأنه اختلط باخرة، والنسائي (۳/۵)، والبزار (۲۳۰/٤)، رقم (۱۳۹۳)، من طریق ابسن طریق یجیی بن حبیب بن عربي عن حماد به، وابن حبان (٥/٥٠٥)، رقم (۱۹۷۱)، من طریق ابسن خزیمة عن أحمد بن عبدة الضبي عن حماد به، والحاكم (۱/٥٠٧)، رقم (۱۹۲۳)، من طریق حماد بن زید أیضاً.

وأخرجه كذلك أحمدُ (٢٦٤/٤)، رقِم (١٨٣٥١)، والنسائي (٥٥/٣)، وابن أبي عــلصم في السنة (١٨٥/١)، رقم (٤٢٤)، من طريق شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عبــاد عن عمار به، ووقع عند أحمد " عن أبي جملز عن عمار .

وإذا ثبت هذا الحكم في الوجه؛ فكذلك في اليديسن، والقبضتين، والقسدم، والضحك، والتعجب، كل ذلك كما يليق بحلال الله تعالى، وعظمته؛ فيحصل بذلسك إثبات ما وصف الله تعالى نفسه به في كتابه، وفي سنة رسوله والتكييف في صفاته، ويحصل أيضاً ترك التساويل، والتحريف المؤدي إلى التعطيل، ويحصل أيضاً بذلك عدم الوقوف بإثبات الصفات، وحقائقها على ما يلين بجلال الله تعالى، وعظمته لا على ما نعقله نحن من صفات المخلوقين.

وأما مسألة الحرف، والصوت [1/ب] فتساق هذا المساق فإن الله تعالى قد تكلم بالقرآن الجيد، وبجميع حروفه، فقال تعالى قالم، وقال: (المص (لأعراف: ١)، وقال: (فينادي يوم القيامة وقال: (فينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب)) وفي الحديث: ((لا أقول الم حوف،

<sup>(</sup>۱) الحديث علقه البخاري في الصحيح بصيغة الجزم (۱۷۳/۱)، ذكرة تبويباً ووصله الحسافظ في تغليق التعليق (٥/٥٥٥)، وحسن إسناده في الفتح (١/٥٥/١)، وذكره البخره البخراري مرة ثانية (٢٧١٩/١)، ولكن علقه بصيغة التمريض، فقال: ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيسس قسال: سمعت النبي على يقول: ((يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب))، وفي خلق أفعال العباد: ٩٨، وفي الأدب المفرد (٩٧٠).

وأخرجه أيضاً أحمد (٢/٩٥/٤)، من طريق يزيد بن هارون عن همام بن يجيى عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع حابراً.. الحديث، وأورده المنسذري في الترغيب والترهيب (٢٠٢/٤)، وقال: ((رواه أحمد بإسناد حسن ))، والحساكم(٤٧٥/٢)، رقسم (٣٦٣٨)، من طريق يزيد بن هارون به، وابن أبي عاصم في السنة (٢٥/١)، فالحديث على مساتقدم إقل ما يقال فيه: حسن. ولمزيد بيان راجع الفتح (١٧٤/١).

ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف) (١) فهؤلاء ما فهموا من كلام الله تعالى إلا ما فهموه من كلام المحلوقين فقالوا: إذا قلنا بالحروف، فإن ذلك يـــؤدي إلــــى القــول بالجــوارح، واللهوات، وكذلك إذا قلنا بـالصوت أدى ذلــك إلى الحلــت، والحنجرة عملوا في هذا من التحبيط كما عملوا فيما تقدم من الصفات.

والتحقيق هو أن الله تعالى تكلم بالحروف كما يليق بجلاله، وعظمته، فإنه قادر، والقادر لا يحتاج إلى حوارح، ولا إلى لهوات أ، وكذلك له صوت كما يليق بسه يسمع، ولا يفتقر ذلك الصوت القلس إلى الحلق، والحنجرة، فكلامه تعالى كما يليست به، وصوته كما يليق به، ولا ننفي الحروف (٢)، والصوت عن كلامه سبحانه؛ لافتقارهما منا إلى الجوارح واللهوات؛ فإلهما من حناب الحق تعالى لا يفتقران إلى ذلك، وهذا

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الدارمي (۳۳۰۸)، وابن المبارك في الزهد (۸۰۸)، والبحـــاري في التـــاريخ الكبير ١/ (٢٧٩)، والترمذي(١٧٥/٥)، رقم (٢٩١٠)، وقال: ((حديث حسن صحيح غريب)). ووقع في مصنف عبد الرزاق (٣٦٧/٣)، رقم (٩٩٣)، والطبراني في الكبير (٨٦٤٧)، موقوقًا على ابن مسعود، وله حكم الرفع، لأنه مما لا يقال بالرأي، والاحتهاد.

وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (٢٠١٧)، والطبراني في الكبير (٨٦٤٦)، والحاكم (٢٤١/١)، رقم (٢٠٤٠)، والبيهقي في الشعب (٣٢٥/٢)، رقم (١٩٣٣)، ووقع عندهم فيه: ((إبراهيم بـــن مسلم الهجري))، وهو متروك.

<sup>(</sup>٢) من المعلوم أن السلف رحمهم الله تعالى لم يجيزوا الكلام بمثل هذه الالزامات التي سكتوًا عنها لا لأنهم لا يعلمونها، ولكن لكونها غير مأمور بها خاصة أنها تدور حول مسألة الصفات، لأن منهج الكتاب والسنة هو إثبات الصفات على وجه التفصيل، والنفي لما يماثلها على وجه الإجمال، قسال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (الشورى: من الآية ١١)، ولكن المصنف ساقها بعد أن جاء برد السلف؛ فأورد الرد بنفس أسلوب أهل الكلام الذين خاضوا في هذه المسألة.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> في المطبوع ((الحرف)).

ينشرح الصدر له، ويستريح الإنسان به من التعسف، والتكلف بقوله: هذا عبارة عــن ذلك. فإن قيل: فهذا الذي يقرأه القارئ هو عين قراءة الله تعالى، وعين تكلمه هو.

قلنا: لا بل القارئ يؤدي كلام الله تعالى، والكلام إنما ينسب إلى مسن قالم مسن قالم مبتدءاً لا إلى من قاله مؤدياً [1/1] مبلغاً، ولفظ القارئ في غير القرآن مخلوق، وفي القرآن لا يتميز اللفظ المؤدي عن الكلام المؤدي عنه؛ ولهذا منع السلف عن قول لفظري بالقرآن مخلوق؛ فإن لفروق بالقرآن مخلوق؛ فإن لفروق العبد في غير التلاوة مخلوق، وفي التلاوة مسكوت عنه كي لا يؤدي إلى الكلام في ذلك إلى القول بخلق القرآن، وما أمر السلف بالسكوت عنه يجب السكوت عنه، والله الموقق، والمعين (۱).

#### فصل

العبد إذا أيقن أن الله تعالى فوق السماء عال على عرشه بلا حصر، ولا كيفية وأنه الآن في صفاته كما كان في قدمه صار لقلبه قبلة في صلاته، وتوجهه ودعائه، ومسن لا يعرف ربه بأنه فوق سماواته على عرشه، فإنه يبقى ضائعاً لا يعرف وجهة معبوده لكن ربما عرفه بسمعه، وبصره، وقدمه، وتلك بلا هذا معرفة ناقصة بخلاف من عسرف أن إلهه الذي يعبده فوق الأشياء، فإذا دخل في الصلاة، وكبر توجه قلبه إلى جهة العرش مترهاً ربه تعالى عن الحصر مفرداً له كما أفرده في قدمه، وأزليته عالماً أن هذه الجسهات من حدودنا، ولوازمنا، ولا يمكننا الإشارة إلى ربنا في قدمه وأزليته إلا بها لأنا محدثسون، والمحدث لا بد له في إشارته إلى جهة؛ فتقع تلك الإشارة إلى ربه كما يليق بعظمته لا

<sup>(</sup>۱) لا يوجد في المطبوع ((المعين)).

كما يتوهمه هو من نفسه، ويعتقد أنه في علوه قريب من خلقه [١١/ب] هـــو معــهم بعلمه، وسمعه، وبصره، وإحاطته، وقدرته، ومشيئته، وذاته فوق الأشياء فوق العـــرش، وميتي شعر قلبه بذلك في الصلاة أو التوجه أشرق قلبه، واستنار، وأضاء بأنوار المعرفة، والإيمان، وعكست أشعة العظمة على عقله، وروحه، ونفسه، فانشر - لذلك صـــدره، وقوي إيمانه، ونزه ربه عن صفات خلقه من الحصر، والحلول، وذاق حينئذ شيئاً مــــن أذواق السابقين المقربين بخلاف من لا يعرف، وجهة معبوده، فتكون الحارية راعية الغنم أعلم بالله منه، فإلما قالت: في السماء. عرفته، بأنه على السماء، فإن ... في ... تأتى بمعنى على كقوله تعالى: ﴿ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (المائدة: من الآية ٢٦)، أي: على الأرض، وقوله: ﴿ لَأَصَلَّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّحْلِ ﴾ (طــه: من الآية٧١)، أي: علـــــى جــــذوع النحل، فمن تكون الراعية أعلم بالله منه لكونه لا يعرف وجهة معبوده، فإنه لا يــــزال مظلم القلب لا يستنير بأنوار المعرفة، والإيمان، ومن أنكر هذا القـــول؛ فليؤمــن بــه، وليجرب، ولينظر إلى مولاه من فوق عرشه بقلبه مبصراً من وجه أعمى من وجه كمـــا سبق مبصراً من جهة الإثبات، والوجود، والتحقيق. أعمى من جهة التحديد، والحصر وَالتَكْيَيف، فإنه إذا عمل ذلك وحد ثمرته إن شاء الله تعالى، ووجد نـــوره، وبركتــه عاجلاً وآجلاً ﴿ وَلا يُنبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ (فاطر: من الآية ١٤)، والله الموفق والمعين.

### فصل

في تقريب مسألة الفوقية من الافهام بمعنى من علم الهيئة لمن عرفه. لا ريب أن أهل هذا العلم حكموا بما اقتضته الهندسة [١٦/أ]، وحكمها صحيح؛ لأنه ببرهنان لا يكابر الحس فيه بأن الأرض في جوف العالم العلوي، وأن كرة الأرض في وسط السماء كبطيخة في حوف بطيخة، والسماء محيطة ها من جميع حواتبها، وأن سفل العالم هسو

حوف كرة الأرض، وهو المركز، وعن نقول: حوف الأرض الشابعة، وهم لا يذكرون السابعة؛ لأن الله تعالى أخبرنا عن ذلك، وهم لا يعرفون ذلك، وهذه القاعدة عندهـم هي ضرورية لا يكابر الحس فيها أن المركز هو حوف كرة الأرض، وهو منتهى السفل، والتحت، وما دونه لا يسمى تحتاً بل لا يكون تحتاً، ويكون فوقاً بحيث لو فرضنا خسرق المركز، وهو سفل العالم إلى تلك الجهة الأخرى الكان الخرق إلى جهة فوق، ولو نقل الخرق جهة السماء من تلك الجهة الأحرى لصعد إلى جهة فوق.

وبرهان ذلك أنا لو فرضنا مسافراً سافر على كرة الأرض من جهة المشوق إلى حيث ابتدأ بالسير، وقطع الكرة مما يراه الناظر أسفل منه، وهو في سفره هذا لم تبرح الأرض تحته، والسماء فوقه؛ فالسماء التي يشهدها الحس تحت الأرض هي فوق الأرض لا تحتها؛ لأن السماء فسوق الأرض بالذات، فكيف كانت السماء كانت فوق الأرض من أي جهة فرضتها، ومن أراد معرفة ذلك؛ فليعلم أن كرة الأرض النصف الأعلى منها ثقله على المركسز، والنصف الأسفل منها ثقله على المركسز، والنصف الأسفل هو أيضاً فوق النصف الأعلى أيضاً إلى [17/ب] جهسة المركسز، والنصف الأسفل هو أيضاً فوق النصف الأعلى كما أن النصف الأعلى فوق النصف الأسسفل، ولفظ الأسفل فيه مجاز بحسب ما يتخيل للناظر، وكذلك كرة الماء محيطة بكرة الأرض الأرض مُدْحية على الماء، فإن الماء فوقها، وكذلك كرة الهواء محيطة بكرة الماء، وهسي الأرض مُدْحية على الماء، فإن الماء فوقها، وكذلك كرة الهواء محيطة بكرة الماء، وهسي

<sup>((</sup>الأخرى)). لا يوجد في المطبوع ((الأخرى)).

<sup>(</sup>اللشي)). في المطبوع ((المشي)).

فوقه لا تحته؛ لأن السماء على الأرض كيف كانت؛ فعلوها على الأرض بالذات فقط لا تكون تحت الأرض بوجه من الوجوه، وإذا كان هذا حسم، وهو السماء علوها على الأرض بالذات؛ فكيف من ليس كمثله شيء، وعلوه على كل شيء بالذات كما قال الأرض بالذات؛ فكيف من ليس كمثله شيء، وعلوه على كل شيء بالذات كما قال تعالى: ﴿ مَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وقية عَلَى اللهُ وقية تكرر في القرآن الجيد ذكر الفوقية ﴿ يَتَحَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ (النحل: من الآية، ٥)، ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِسمُ الطّيسب ﴾ (فاطر: من الآية، ١)، ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَاده ﴾ (الأنعام: من الآية، ١)؛ لأن فوقيت مسبحانه، وعلوه على كل شيء ذاتي له فهو العلي بالذات، والعلو صفته اللائقة به كما أن السفول والرسوب، والانحطاط ذاتي للأكوان عن رتبة ربوبيته، وعظمته، وعلسوه والعلو، والسفول حد بين الخالق، والمخلوق يتميز به عنه هو سبحانه علي بالذات، وهو والعلي عليب على كما كان قبل حلق الأكوان، وما سواه مستقل عنه بالذات، وهو سبحانه العلي عليب عرضه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج الأمر إليه، فيحيي هذا، ويعن هذا، ويعز هذا [17/أ]، ويذل هذا، وهو الحي القيسوم القائم به.

فرحم الله عبداً وصلت هذه إليه هذه الرسالة، ولم يعالجها بالإنكار، وافتقب إلى ربه في كشف الحق أناء الليل والنهار، وتأمل النصوص في الصفات، وفكر بعقله في نزولها ، وفي المعنى الذي نزلت له ، وما الذي أريد بعلمها من المخلوقات، ومن فتح الله قلبه عرف أنه ليس المراد إلا معرفة الرب تعالى بها، والتوجه إليه منها، وإثباها الله يقائقها، وأعياها كما يليق بجلاله، وعظمته بلا تأويل، ولا تعطيل ، ولا تكييسف ولا تمثيل ، ولا جمود، ولا وقوف، وفي ذلك بلاغ لمن اعتبر (۱)، وكفاية لمن استبصر إن شله الله تعالى.

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه، وذريته وأهــــل بيته، وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> في المطبوع ((تدبر)).

# المُحَتَّوِيَاتَ

|           | er i i i i i i i i i i i i i i i i i i i      |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 1         | تقديم شيخنا الفاضل صبحي السامرائي             |
| ۲ .       | مقدمة المحقق                                  |
| ٧         | وصف النسخة المعتمدة                           |
| ٧         | إثبات نسبة الكتاب                             |
| ٩         | ترجمة المصنف                                  |
| 17        | شكر وتقدير                                    |
| ١٣        | مقدمة المصنف                                  |
| ١٤        | سبب تصنيف الرسالة                             |
| 10        | ذكر الأحاديث                                  |
| ٨٢        | ذكر الأثار عن الصحابة فتله                    |
| ٣.        | ذكر كلام عبد الله بن المبارك                  |
| ٣.        | فصل في الكلام في العلو، والفوقية، والاستواء   |
| ٣٢        | وجه آخر من البيان                             |
| ٣٣        | فصل في التأويل، والتحريف                      |
| ٣٤        | فصل في حال شيوخه                              |
| <b>77</b> | فصل في مسألة الصفات                           |
| ٣٧        | تخريج حديث الصوت                              |
| ٣٩        | فصل في أن الله تعالى فوق السماء على العرش     |
| ٤.        | فصل في تقريب مسألة الفوقية من خلال علم الهيئة |
| ٤٤        | المحتويات                                     |
|           |                                               |

۲۲ه شارع بورسعید / القاهرة ت : ۹۲۲۲۲۰ ـ ۹۲۲۲۲۰ فاکس : ۹۳۲۲۲۷۰

صب ۲۱ توزيع الظاهر ـ القاهرة E-mail : alsakafa-alDinaya@hotmail.com